

تاليف الشِّنْ الْمَالِكِيْ الْمِنْ الْمُؤَمِّ الْمِنْ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِّيِّ ( ع ع - ١٩٧ه ه )

اعُتَنَى بهِ فارَرِیَ بِن جِی بِن (بُرُلا بِرَعَ



المارية المار

ت أليف المدرد المدرد المدرد المدرد المورد المدرد المروم المراك ا

جَازِالِمِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْ وَالْمِنْ الْمُنْ الْم

العَالِسَةِ . تَ مَظَالِسُ : ٢١٠٩١٦

ده في الطلبع مجفوظ، جفول الطلبعة الأولى الطبعة الأولى

77314/2017

رقم الإيداع: ١١٦٥٩ /٢٠٠٦م



كَالْرُالْ الْمُعْدِينِ للنشر والتوزيع

درب الأنتراك خلف الجامع الأزهر

# د مقدمة التخريج

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ آل عموان: ١٠١. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَةً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ، وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١١. ﴿ يَتَأَيُّهَا كَثِيرًا وَنِسَأَةً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ، وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١١. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَولُواْ فَوَلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

أمابعد:

فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثمأما بعد:

أخي القارئ فإن منصب القضاء عظيم خطره، جليل قدره، لا ينبغي أن يتولاه إلا من هو أهل له، فقد قال رسول الله على القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » (١)

وقال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حَكُمْتُ مُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِّ ﴾.

وخير من تقلد هذا المنصب على مر العصور والأزمان هو رسول الله على فإنه أعدل من حكم من ولد آدم ومصداق ذلك حديثه الله الذي هو وحي يوحى لا نطقًا عن الهوى -

<sup>(</sup>١) صححه العلامة الألباني في الإرواء (٢٦٢٨).

مع ذي الخويصرة التميمي لما قال له: اعدل يا محمد. فقال رسول الله الله التباع ولا يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»، بل إن حكمه واجب الاتباع ولا يجوز العدول عن حكمه، إلى حكم غيره، فقد قال عز وجل: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُواْ تَسلِيمًا فَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُواْ تَسليمًا فَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُواْ تَسليمًا فَ الله الله الله الله المقام لا تكفيه عدة صفحات، ولكن يحتاج إلى تصنيف المصنفات من أهل العلم الأثبات، وقد كان ممن صنف في هذا الموضوع الجليل والشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي، صنف فيه هذا الكتاب القيم الذي بين يديك أخي القارئ الكريم فإليك هو نفعك الله به إنه جواد كريم.

هذا وقد كان عملنا في الكتاب كما يلي:

ا عزو الأحاديث - ما كان منها في الصحيحين - إلى مواضعها في الصحيحين أو أحدهما.
 ٢ - ما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما عزوناه إلى موضعه في السنن والمسانيد وأوردنا حكم العلامة الألباني - رحمه الله - عليه.

سنن والمسانيد
 وأوردنا أقوال أهل العلم والمحققين عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.

هذا، ونسأل الله على أن يتقبل منا عملنا هذا، وأن

يَجعله عملاً صالِحًا، وأن يَجعله يوم القيامـة في ميـزان حـسناتنا. وأن ينفـع بــه الإســلام والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين. وكتبـــه

أَبُوعَبَدُ اللَّهُ فارْسِيَ بِنَ فِي بِنَ إِبْرَالِهِ بِعَ

# ترجمة المؤلف

هو أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي المعروف بابن الطلاع، من أهل قرطبـة ؛ بقية الشيوخ الأكابر في وقته وزعيم المفتين بحضرته.

وقال القاضي عياض: كان صالحًا قوَّالاً للحق شديدًا على المبتدعة شوور، ثم موت ابن القطان إلى أن دخل المرابطون فأسقطوه من الفتيا لتعصبه عليهم، سمع منه عالم كثير ورحلوا إليه لسماع الموطأ ولسماع المدونة لعلوه في ذلك، ولسنن النسائي وكان أسند من بقي صحيحًا فاضلاً، عنده بله بأمر دنياه وغفلة ويؤثر عنه في ذلك طرائف، وكان شديدًا على أهل البدع مجانبًا لمن يخوض في الحديث.

ونقل اليسع بن حزم عن أبيه قال: كنا مع ابن الطلاع في بستانه فإذا بالمعتمد بن عباد مجتاز من قصره فرأى ابن الطلاع فنزل عن مركوبه وسأل دعاءه وتضرع وتذمم ونذر وتبرع فقال له الشيخ يا محمد انتبه من غفلتك وسنتك.

# شيوخه:

روى عن القاضي يونس بن عبد الله، وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئ، وأبي عبد الله بن عابد وأبي على الحداد، وأبي عمر و المرشاني، وأبي المطرف بن جرج، وأبي عمر بن القطان، وحاتم بن محمد ومعاوية بن محمد العقيلي.



تلاميده:

روى عنه عدد كثير منهم أبو جعفر البطروحي ومحمد بن عبد الخالق الخزرجي ومحمد بن عبد الله بن خليل القيسي نزيل مراكش الذي بقي إلى سنة سبعين وخمس مئة وعلي بن حنين، بينه وبين مالك في الموطأ أربعة أنفس، وبينه وبين النسائي في سننه الكبير اثنان.

وتوفي صحوة يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب الفرد من سنة سبع وتسعين وأربع مائة. ودفن بمقبرة العباس يوم الجمعة بعد صلاة العصر وشهده جمع عظيم من الناس. ومولده في منسلخ ذي القعدة من سنة أربع وأربع مائة.

رحمه الله رحمة واسعة، وغفر لنا وله، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه.





## بشيب إلى المخالج الحجب بنا

الحمد لله كما حمد نفسه وأضعاف ما حمده خلقه حتى يفني حمدهم ويبقى حمده لا إله إلا هو وحده.

هذا كتاب أذكر فيه - إن شاء الله تعالى - ما انتهى إليَّ من أقضية رسول الله بي التي قضى بها، أو أمر بالقضاء فيها، إذ لا يحل لمن تقلد الحكم بين الناس أن يحكم إلا بها أمر الله به عز وجل في كتابه، أو بها ثبت عن رسول الله علي أنه حكم بها، أو بها أجمع العلماء عليه أو بدليل من هذه الوجه الثلاثة.

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي - رحمهم الله تعالى - على أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم بين الناس حتى يكون عالمًا بالحديث والفقه معًا مع عقل وورع. وكان مالك وَغَيِلْتُهُ يقول في الخصال التي لا يصلح القضاء إلا بها: لا أراها تجتمع اليوم في أحد، فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى العلم والورع.

قال عبد الملك بن حبيب - رحمه الله تعالى -: فإن لم يكن فعقل وورع، فبالعقل يُسأل وبه تصلح خصال الخير كلها، وبالورع يَعِف. وإن طلب العلم وجده وإن طلب العقل إذا لم يكن فيه لم يجده.

وأبدأ في ذلك بأقضيته على الدماء لما جاء في الحديث الصحيح ذكره مسلم وغيره: «إن أول ما يقضي الله تبارك وتعالى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فمن وجدت له صلاة نُظر في سائر عمله، ومن لم توجد له صلاة لم ينظر في شيء من عمله»(۱). وليس بعد الشرك بالله عز وجل أعظم من قتل النفس،

روي عن رسول الله على أنه قال: «زوال الدنيا بجميع ما فيها أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم»(٢). رواه ابن الأحمر في مسنده.

وفي مسند بقي والبزار أن رسول الله عليه قال: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨)، والنسائي (٣٩٩١).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (١٣٩٥)، والنسائي (٣٩٨٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٧٠٥).

على قتل مسلم لأدخلهم الله النار أجمعين»(١).

وقال عليه السلام: «من أعان في قتل امرئ مسلم بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتبوب بين عينيه آيسٌ من رحمة الله» (٢).

وفى البخاري قال رسول الله على: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يحب دمًا حرامًا» (٢) هكذا رواه الأصيلي: «من دينه»، ورواه القابسني: «من ذنبه». وفي كتاب الخطابي: قال سفيان بن عيينة: نصف كلمة هو أن يقول أق أي: أقتل وهذا كقول النبي على الله لم يشرك بالسيف شا» (٤) أي: شاهدًا، وفي غير كتاب الخطابي وقال عليه السلام: «من لقي الله لم يشرك به شيئًا ولم يتند بدم مسلم كان حقًّا على الله أن يغفر له» (٥).

وفى الخطابي قال عليه السلام: «لا يزال المؤمن صالحاً معتقاً ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا، الفرس أضاب دمًا حرامًا بلج» (٢٠). وقال الخطابي: معنى بلج أعيا. ويقال: أعيا الفرس إذا انقطع جريه، وبلج الغريم إذا أفلس.

قال مالك عَلَيْتُ من لقي الله ولم يشرك في دم مسلم لقى الله خفيف الظهر.

ونبدأ بأول أسباب الحكم في القتل: وهو السجن. اختلف أهل الأمصار هل سجن رسول الله على أو بكر على أحدًا أم لا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لها سبجن، ولا سبعنا أحدًا، وذكر بعضهم أن رسول الله على سبعن في المدينة في تهمة دم. رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيها من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٧).

وذكر أبو داود عنه في مصنفه قال: حبس رسول الله عليه ناسًا من قـومي في تهمـة بـدم.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير (١/ ٣٤٠)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٤٣): صحيح لغيره.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> رواه أبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۳۰٦)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٤٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٥٠٣).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٦٨٦٢)، وأحمد (٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٤٣٤)، وضعف العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٤٠٩١).

<sup>(</sup>٥)رواه ابن ماجه (٢٦١٨)، وأحمد (١٦٩٣٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٢٧٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٦٩٣).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٣٦٣٠)، والنسائي (٤٨٧٥)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٣٧٨٥) وليس في الحديث تحديد التهمة.

وبهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم، وأدخله البخاري في كتاب الوضوء، فدل أنه معروف.

وفى غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند أن النبي الله حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.

ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليان: أن رسول الله على سجن رجلاً أعتق شِرْكًا له في عبد فأوجب عليه استتام عتقه، وقال في الحديث: حتى باع عنيمة له. وفي كتاب ابن شعبان عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي على مائة جلدة، ونفاه سنة، ولم يقِدُه به، وأمره أن يعتق رقبة (١). وقال ابن شعبان في كتابه: وقد رويت عن النبي على أنه حكم بالضرب والسجن. ومن غير كتاب ابن شعبان.

وثبت عن عمر بن الخطاب على أنه كان له سجن، وأنه سجن الحطيئة على الهجو وسجن صبيغًا على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن، وأمر الناس بالتفقه، وضربه مرة بعد مرة، ونفاه إلى العراق وقيل: إلى البصرة، وكتب أن لا يجالسه أحد قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه، ثم كتب أبو موسى إلى عمر أنه قد حسنت توبته، فأمره عمر فخلى بينه وبين الناس.

وسجن عثمان بن عفان على ضابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم حتى مات في السجن.

وسجن علي بن أبي طالب ره بالكوفة.

وسجن عبد الله بن الزبير بمكة، وسجن أيضًا في سجن دارم: محمد بن الحنفية إذِ امتنع من بيعته.

ووقع في كتاب الخطابي عن على بن أبي طالب على أنه سجن، وأنه بني سجنًا من قصب، فساه: نافعًا، ففتقته اللصوص، ثم بني سجنًا من مدر وسماه: مخيسًا.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٤٣)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٤٠٤)، وقال الشيخ حسين سليم أسد: إسناده ضعيف جدًّا.

ثم قال:

# ألا تـــرانــي كيســا مكسيـــا بنيــت بعــد نافــع مخيســـا حصنــا حصينــا وأميــرًا كيســا

وفى مصنف أبي داود عن النضر بن شميل عن هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي على بغريم لي فقال لي: «الزمه»، ثم قال: «يا أخا بني تميم ما تريد أن تصنع بأسيرك». واحتج بعض العلماء بمن يرى السجن بقول الله عز وجل: ﴿فَأَمْسِكُوهُ وَ فَ ٱلْبُيُوتِ وَاحتج بعض العلماء بمن يرى السجن بقول الله عز وجل: ﴿فَأَمْسِكُوهُ وَ الْبُي عَنَى يَتَوَفَّ لَهُنَّ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ النساء: ١٥، وبقول النبي على في الذي أمسك رجلاً للآخر حتى قتله: «اقتلوا القاتل واصبروا المصابر» وقال أبو عبيد: قوله: «اصبروا الصابر»، يعني: احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن على بن أبي طالب يجبس الممسك في السجن حتى يموت.

# باب حكم رسول الله عَيْكُمُ في المحاربين من أهل الكفر

فى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله على قدم عليه نفر من عكل، أو من عرينة، وفي مصنف عبد الرزاق من بني فزارة قد ماتوا هزالاً. وفي حديث آخر من بني سليم فأسلموا واجتووا المدينة فأمرهم رسول الله على أن يأتوا إبل الصدقة في شربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا وصحُّوا وسمنوا، فارتدوا وقتلوا الراعي، واستاقوا الأبل، فبعث في آثارهم في ترجل النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم رسول الله على فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، ثم أمر بحبسهم حتى ماتوا.

وفي حديث آخر: أمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حبسهم، وألقوا في الحرَّة يستسقون فها سقوا حتى ماتوا.

وفي حديث آخر: سمل أعينهم. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيهانهم، وحاربوا الله ورسوله (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸ ۳۰)، ومسلم (۱٦٧١).



قال سعيد بن جبير في مصنف عبد الرزاق ومحمد بن سيرين في كتاب أبي عبيد: كان هذا قبل أن ينزل على النبي على المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى النبي عَلَيْ في المائدة: ٣٣] . الآية.

وفي البخاري ومسلم: كانوا ثمانية نفر، وسملوا أعين الرعاء قاله أنس. وفي مصنف عبد الرزاق: قلت لأنس: ما سمل؟ قال: تحر مرآة الحديد ثم تقرب إلى عينيه حتى تذوبا.

## باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل

فى كتاب مسلم وعن سياك بن حرب: أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه قال: إني لقاعد مع النبي في إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله في النبي فقال أنه إن لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته. قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال رسول الله في «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: أفترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك». فانطلق به الرجل فلما وليا قال رسول الله في : «إن قتله فهو مثله»، فبلغ الرجل ذلك فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله» وإنها أخذته بأمرك فقال رسول الله فقال: يا نبي الله - لعله قال: بيلى - قال: «فإن ذلك كذلك». قال: فرمى بنسعته، وخلى سبيله(۱).

وفى حديث آخر نحوه وقال فيه: فلما أدبر به الرجل قال رسول الله بياني : «القاتل والمقتول في النار». قال فأتى رجل الرجل فأخبره بمقالة رسول الله ين فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشرع أن النبي ينه إنها سأله أن يعفو عنه فأبى (٢).

وفي مسند ابن أبي شيبة في حديث وائل بن حجر الحضرمي كـذلك أيـضًا وقـال فيـه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٥٥).



وفى المسند أيضًا في حديث أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله على، فرفع ذلك إلى رسول الله على فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله على للولي: «أما أنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلته النار». قال: فخلى سبيله، وكان مكتوفًا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته قال: فسمى ذا النسعة (٢).

وفى غير المسند قال رسول الله على: «عمد يد وخطأ قلب وقع هذا في الواضحة» (٣). و في مصنف النسائي: والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال رسول الله على للولي: «إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار». وكذلك ذكر النسائي: أن القاتل قال: يا رسول الله ما أردت قتله ثم ذكر باقي الحديث كما في حديث أبي هريرة.

وذكر ابن إسحاق أن النبي على سار إلى الطائف على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على حرة الرعاء من لبة فابتنى بها مسجدًا وصلى فيه، وحدثني عمرو بن شعيب أنه أقاد يومئذ بحرة الرعاء بدم وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلاً من هذيل فقتله به قال في «الواضحة» إنها قتله بالقثامة وفي «الواضحة» و«السير»: أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط الأشجعي فأقسم ولاته ثم دعاهم رسول الله في إلى الدية فأجابه فوداه رسول الله في بهائة من الأبل، قال في السير: بخمسين، وقال: خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا، فلم يلبث محلم إلا قليلاً، قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض. قال في «السير»: وكان رسول الله في قد قال: اللهم لا تغفر لمحلم ثلاثًا فلفظته الأرض ثلاث مرات، فقال رسول الله في إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن فلفظته الأرض ثلاث مرات، فقال رسول الله في جبل فأكلته السباع.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٩٩)، والنسائي (٤٧٢٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٤٤٩٨)، والنسائي (٤٧٢٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢).

## حكم رسول الله ﷺ فيمن فتل أحدًا بحجر

فى البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، وفي حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى النبي في وبها رمق، فقال لها رسول الله في أقتلك فلان فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر فرض رسول الله في رأسه بالحجر، وفي حديث آخر فقتله بين حجرين. وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق فأمر به رسول الله في أن يرجم حتى مات (۱).

فى هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون لا قود إلا بحديدة وفي أن الإشارة المفهومة كالكلام وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.

## حكم رسول الله علية فيمن

## ضرب امرأة حاملاً فطرحت جنينها

من الموطأ: والبخاري ومسلم مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله على بغرة: عبد أو وليدة (٢).

وفى حديث أخر في كتلب مسلم: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وفي حديث أخر: ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلي، وكانت ضرتها فقتلتها فجعل النبي عليه دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها (٣).

وفي كتاب النسائي ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضي رسول الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١).

في جنينها بغرة وأن تقتل بها وكذلك ذكر غير النسائي أن النبي على قتلها مكانها. وقيمة الغرة التى قضى بها رسول الله على خسون دينارًا أو ستهائة درهم قاله قتادة وغيره وبه قال مالك بن أنس، وفي مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: أن اسم الهذلي الذى قتلت إحدى امرأتيه الأخرى: حمل بن مالك بن النابغة واسم القاتلة: أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، والمقتولة: مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل.

وفى البخاري ما يدل أن النبي على لم يقتل الضاربة، وذلك أنه قبال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله على قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله على أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها (۱).

# حكم رسول الله عليه في القسامة فيمن لم يعرف قاتله

من الموطأ مالك عن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن سهل بن أبي خيثمة: أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابها فأتا محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قُتل وطُرح في قعير بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر -، فقال رسول الله عيضة: «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله ينه في ذلك، فكتبوا إنا يدوا صاحبكم أو يأذنوا بحرب من الله»، فكتب إليهم رسول الله في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله في خلي المحيضة وعيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» (٢٠) كذا روى يحيى بن يحيى .

وفي حديث أبي ليلي وفي حديث يحيى بن سعيد: "خاصة وتستحقون دم صاحبكم أو

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (٢٥٢١)، والترمذي (١٤٢٢)، والنسائي (٤٧١٣).

في هذا من الفقه: القتل بالقسامة لقوله عليه السلام: أتحلفون «وتستحقون دم صاحبكم»، وفي الحديث الآخر في كتاب مسلم: فيدفع برمَّته وفيه تبدية المدعين بالأيهان بخلاف الحقوق وفيه أن لا يقضى بالنكول دون رد الأيهان، وفيه محاربة أهل الذمة إذا منعوا حقًا، وفيه أن من بَعُدَ عن السلطان أن لا يشخص ويكتب إلى الموضع الذي هو به، وفيه إباحة كتاب القاضي بغير شهود، وفيه القضاء على الغائب بخلاف قول أهل العراق، وفيه أن لا يحلف في القسامة رجل واحد، وفيه الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإنها أعطى النبي عين الدية من إبل الصدقة من حق الغارمين الذين جعل الله عز وجل لهم سهمًا في الصدقة إذ لم يتيقن أن يهوديًا قتله، وفيه أن يعطي الرجل من الزكاة أكثر من نصاب.

<sup>(</sup>١) رواه البزار في مسنده (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

واتفق مالك والشافعي رحمهما الله تعالى على تبدية المدَّعين الدم بالقسامة إلا أنه لا يقسم عند الشافعي بقول الميت: دمي عند فلان وقال: إذا كانت بين المدَّعين والمدَّعي عليهم عداوة كما كانت بين اليهود والمسلمين وجبت القسامة وإلا فلا. وقال ابن لبابة قول النبي عليه «لـو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» يبطل التدمية.

وفي مسند البزار: أن قومًا احتفروا بئرًا بأرض اليمن فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا جميعًا فجرحهم الأسد فقتله رجل برمحه فقال الناس لـلأول أنـت قتلـت أصـحابنا وعليـك ديتهم فأبى فتحاكموا إلى على بن أبي طالب فقال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية كاملة؛ للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد وللآخر الدية تامَّة فأتوا رسول الله العام المقبل فقصُّوا عليه فقال رجل منهم: إن علي بن أبي طالب قضي بيننا بكذا؛ فقال عليه المالية العام المقبل النبي على «هو ما قضى بينكم»(١).

# حكم رسول الله علي فيمن تزوج امرأة أبيه وإرساله علي بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله إن وجده عندها فوجده مجبوبًا لا ذكر له فتركه

وفي كتاب النسائي ومسند أبي شيبة قال البراء: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال أرسلني رسول الله عليه إلى تزوج امرأة أبيه، وفي كتاب النسائي: إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن أقتله. وفي غير الكتابين أن: «جئ برأسه واستفئ ماله»(٢)، وفي كتاب الصحابة لابن السكن وذكره أيضًا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي عنه بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمس ماله (٣)، قال

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٦٦)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٣٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٤).

يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.

وفى كتاب ابن السكن وكتاب ابن أبي خيثمة أن ابن عم مارية أم ولل رسول الله على كان يُتهم بها، فقال رسول الله على بن أبي طالب: «اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه». فأتاه على فإذا هو في ركى يتبرد فيها، فقال له على: هات يدك فناوله على يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر؛ فكف عنه على ثم أتى النبي في فقال: يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر. رواه ثابت البناني عن أنس وفي حديث آخر فوجده في نخلة يجمع تمرًا وهو ملفوف بخرقة فلها رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له(١).

## حكم رسول الله على في القتيل يوجد بين قريتين

في مسند أبي شيبة عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي على فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب، فكأني أنظر إلى شبر النبي في فألقاه على أقربها (٢). وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله على فيها بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيهان على المدعى عليهم فإن نكل واحلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان كانت الدية على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا (٣).

## حكم رسول الله على بالقصاص بالجرح

وقوله: أن لا يقاد من جرح إلا بعد البرء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني، فقال: «حتى تبرأ جراحك»، فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبي في . فصح

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٧١)، وأحمد (١٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٤٣٥)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إستاده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٢).

المستقاد منه وعرج المستقيد فقال: عرجت وبرأ صاحبي! فقال النبي عَلَيْهُ: «ألم آمرك أن لا تسقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله عز وجل، وبطأ عرجك». ثم أمر رسول الله عن كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه (۱) فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل ومن استقاد بجرح فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له.

قال عطاء بن أبي رباح: الجروح قصاص وليس للإمام أن يـضربه ولا يـسجنه إنـما هـو القصاص، وما كان ربك نسيًّا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن.

وقال مالك: يقتص منه ويعاقب لجراءته.

# حكم رسول الله عَيْثُمُ في السن وما لم ير فيه قصاصًا

ف البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أن ابنة النضر أخب الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول الله عنامر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبي على : «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله». قالت: والله لا يقتص منها أبدًا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله على "إن من عباد الله من لمو أقسم على الله لأبره».

وفى الكتابين: أن رجلاً عض يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنيَّتاه، فاختصموا إلى رسول الله على الله على أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية لك»(٢).

وفى مصنف أبي داود: قضى رسول الله عليه في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. وفي «المدونة» و «الموطأ» عن زيد بن ثابت بهائة دينار وقال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد.

|   | 1 |            |   | _ |
|---|---|------------|---|---|
| 1 |   |            |   | 1 |
|   |   | lacksquare | ŧ | _ |

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٩٩٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).

## حكم رسول الله عيك فيمن أقر بالزنا وهو معد بن

في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن رجدً ن أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له إن الآخر قد زَنَى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر يستر الله عليك، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول الله فقال له: إن الآخر زنى. قال سعيد فأعرض عنه رسول الله على ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله على حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله على إلى أهله: «أُجُنّةٌ يشتكي، أبه جنون؟» فقالوا: يا رسول الله فأمر به إنه لصحيح. فقال له رسول الله في أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله في فرجم (۱).

ووقع في البخاري: أخبرنا محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر: أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله على فإعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي عن جابر: أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله على: «أبك جنون؟» قال: لا قال: «أحصنت» قال: نعم، فأمر به فرجم في المصليّ، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي على خيرًا وصلى عليه (٢). ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري: وصلى عليه.

وفى كتاب مسلم: فرده أربع مرات، وفي حديث آخر: فرده مرتين. وفي حديث آخر: فرده مرتين. وفي حديث آخر: فرده مرتين أو ثلاثًا، ثم قام رسول الله على خطيبًا من العشي قال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر ولا سبه (٣).

وفي حديث آخر: فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله على والناس جلوس فقال: استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك؛ قال: فقال رسول الله على: «لقد

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٩٤).

7.

تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم (۱)، وفي مصنف أبي داود: «والذي نفسي بيده إنه الأن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» (۲).

وفي الموطأ مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن أبي عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله بيلي فأخبرته أنها زنت وهي حامل. فقال النبي بيلي «اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته جاءت، فقال لها رسول الله بيلي «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته، فقال: «اذهبي فاستودعيه» ثم قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (۳).

وفي كتاب مسلم فأمر رسول الله على فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال: «لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله» (٤٠). وفي كتاب النسائي وحضر رسول الله على رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته.

وفي حديث الموطأ من الفقه: أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد ولا ينتظر أن يقر أربع مرات، وأن لا يجلد من وجب رجمه، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبي عليه «أبه جنة؟».

# حكم رسول الله على اليهود بالرجم في الزنا

في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله عَلَيْ الله عن الله عن الله عنها آية الرجم، فأتوا الرجم، فأتوا

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٩٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١٥٥٥)، والحاكم في المستدك (٤/٥٠٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن كـان يزيــد بــن طلحــة التيمي أدرك النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠).

بالتوراة فنشر وها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله في فرجما فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: معنى يحني ظهره: يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه (١).

وذكر البخاري ومسلم نحوه، وفي كتاب النسائي عن ابن عباس أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حق، ولا يغوص عليه الأغواص قوله تعالى: ﴿يَسَّأُهُ لَ ٱلنَّيِتِ فَدَ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَثِيرًا مِّمًا حُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴿ المانسة: ١٥ وقال مالك في غير الموطأ: لم يكن اليهوديان أهل ذمة. وذكر البخاري أنها أهل ذمة، ووقع في المعاني القرآن للزجاج: أن الزنا كَثُر في أشراف اليهود بخيبر، وكان في التوراة أنه على المحصنين الرجم، فزني رجل وإمرأة فطمعت اليهود أن يكون نزل على النبي على المجلد على المحصنين، وهي تأويل قول الله عز وجل: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى النائدة: ١٤١ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي: أوتيتم هذا الحكم المحرف فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

وفي مصنف أبي داود: نا يحيى بن موسى البلخي، نا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: جاءت يهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم الرجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فناشدهما الله كيف تجدان أمر هذين في التوراة فقالا: نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فها يصنعكها أن ترجموهما، قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله على بالشهود فجاء أربعة فشهدوا فأمر رسول الله على برجمها (٢). وفي حديث آخر بأربعة منهم، وفي رواية أخرى قال لليهود: «ايتوني بأربعة منكم» ويقال أن مجالدًا غير مقبول الحديث وإنها رجمهما النبي على بغير شهادة اليهود إما بوحى أو بشهادة مسلمين أو بإقرارهما.

في مسند البزار أنهم أتوا النبي عَلَيْ بابني صوريا فقال لهم رسول الله عَلَيْ أنتها أعلم من وراءكما فقالا كذلك يزعمون فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدان أمر

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٤٤٥٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.



هذين في توراة الله قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في البيت فهي ريبة فيها عقوبة فإذا وجد في وجد في أبيت فهي ريبة فيها عقوبة فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة وإذا شهد أربعة. . . (١) ثم ذكر باقي الحديث كها ذكرَه. انتهى.

وفي الحديث من الفقه: أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفهم، وأن لا يحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. وبهذا أخذ مالك أن لا يحفر له وقال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له وإن شاء لم يحفر له، وأن لا جلد على المرجوم. وفي مصنف أبي داود وكتاب الشرف أن رسول الله على قضى في رجل وطئ جارية إمرأته وكانت أحلتها له بجلد وإن لم تكن أحلتها له برجم (٢).

# حكم رسول الله على نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط

في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنها أخبراه أن رجلين اختصا إلى رسول الله في فقال أحدهما: يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقهها -: أجل يا رسول الله فاقضِ بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم»: قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم، فاقتديت منه بهائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني: جلد مائة وتغريب سنة، وإنها الرجم على امرأته، فقال رسول الله يهذا الله عنه وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عامًا»، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجها فاعترفت فرجها فاعترفت فرجها").

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٤١٨) وقال: رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٣٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٨).

قال مالك العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبي على «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي: بحكم الله الذي هو وحي ليس بقرآن بقول الله عز وجل: ﴿أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ فِي الطور: ١٤١. أي يحكمون وقيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ [النور: ١٨]. وهي التي يرميها زوجها، فأبان رسول الله على فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.

وفي الحديث من الفقه: نقض الصلح الحرام، والتوكيل على إقامة الحد، بخلاف قول أبي حنيفة الذي لا يجيز الوكالة على الحدود إلا على إقامة البينة خاصة، وإقرار الزاني مرة واحدة، وأن لا يجلد من وجب رجمه، وسؤال عالم وثم أعلم منه. وأن من رمى امرأة غيره بالزنا أن السلطان يبعث إليها فإن أقرت حُدت وبرئ الرامي الذي رماها، وإن أنكرت جلد الذي رماها الحد. وإجازة خبر الواحد في الأحكام والأعذار إلى المحكوم عليه، وتغريب الزاني البكر ولا تغريب على النساء ولا على العبيد لأن النساء عبورة والعبيد سلعة. وتأول البخاري أن التغريب النفى فترجم الباب في كتابه: البكران يجلدان وينفيان.

وقال النسائي في صون النساء عن مجلس الحكم في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله على فدعا رسول الله على بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: «دون هذا»، فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله على فجُلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من تبدُ لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله» (١) قوله لم تقطع ثمرته، يعنى: طرفه والثمرة الطرف.

وقوله عليه السلام: «من أصاب من هذه القاذورات» يعني: جميع المعاصي كالزنا والخمر وشبه ذلك.

وفي كتاب أبي عبيد: أن سعد بن عبادة أتى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على أمة من إمائهم يخبث بها، فقال النبي على الله عنكالاً فيه مائة شمراخ

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٢٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٣٢٨).



فاضربوه به ضربة». وفي شرح الحديث لابن قتيبة: «اجلدوه»، قالوا: نخاف أن يموت. قال: «اجلدوه بعثكال» (۱): والعثكال: الكباسة، وأهل المدينة يسمونه العذق وهو العرجون هذا في الأحكام لإسماعيل وهذا خاص.

## حكم رسول الله عظم

## في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط

في كتاب النسائي عن عائشة والت: لما نزل عذري قام النبي في على المنبر فذكر ذلك، وتلا ما أنزل الله فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدَّهم (١٠). وفي البخاري عن عروة: لم يسم من أهل الإفك إلا: حسان ومسطح وحمنة بنت جحش في أناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة - كما قال الله عز وجل - والذي تولى كبره منهم وهو: عبد الله بن أبي بن سلول (١٠).

لم يثبت عن النبي عن أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (٤). رواه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة: «أحصنا أو لم يحصنا».

وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة خير القرون وكان أشدهم في ذلك علي بن أبي طالب، ورُوي عن أبي بكر الصديق أنه حرقهم بالنار قال ابن عباس: بعد أن رجمهم. قال ابن عباس: وإن كان غير محصن رجم، وذكر ابن القصار أن الصحابة اجتمعوا على ذلك وأن أبا بكر قال: يرميان من شاهق، وأن علي بن أبي طالب هدم عليها حائطًا وما وقع في المصنفات المشهورة أن النبي على قتل مرتدًا ولا زنديقًا وثبت عنه أنه عليه السلام قال: «من غير دينه فاقتلوه». وقتل أبو بكر امرأة يقال لها أم قرفة ارتدت بعد إسلامها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٧٢)، وابن ماجه (٢٥٧٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٧٤)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۱۱).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٣٥٧٥).

في البخاري عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو بابن النعمان إلى النبي في وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعمال فكنت في مسن شهد ضربه وقال أنس: جلد النبي في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين وقال السائب بن يزيد: كنا نُؤْتى بالشارب على عهد رسول الله في وإمارة أبي بكر وصدر مسن خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. هكذا وقع في كتاب الحدود.

وقع في مناقب عثمان أنه دعا عليًّا فجلد الوليد بن عقبة ثمانين ووقع في موضع آخر في حديث عثمان بن عفان حين شهد عنه حمران، ورجل آخر على الوليد بن عقبة. شهد حمران: أنه شرب الخمر وشهد الآخر: أنه رآه يتقيّاها فقال عثمان: إنه لم يتقياها حتى شربها فقال: يا على قم فاجلده فقال على: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولحارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك قد جلد النبي على أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلٌ سُنَة وهذا أحب إلى وأخذ الشافعي بأربعين وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي على جلد فيها ثمانين وهي الحدود التي لله عز وجل ولا يجوز العفو عنها: قتل المرتد والزنديق والسارق، ومن سب الله أو رسوله أو عائشة، والمحارب، وحد الزنا والسرقة والخمر واللواط، واختلف في القذف إذا بلغ الإمام.

## حكم رسول الله عليه في السارق يسرق مرارًا

«فهلا قبل أن تأتيني به «١٠).

وفي كتاب النسائي عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يـد الـسارق في عنقه فقال: سنة، قد قطع رسول الله على يد سارق، وعلق يـده في عنقه (٢)، وفي مـصنف أبي داود مثله.

وفي البخاري وكتاب مسلم: أن قريشًا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. قال في كتاب مسلم في غزوة الفتح قالوا: ومن يكلم فيها رسول الله على ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله على ، فكلم رسول الله على فقال: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى»؟ فقال أسامة: يا رسول الله استغفر لي. فلما كان العشي قام رسول الله على فخطب فأثنى على الله عز وجل بها هو أهله، ثم قال: «أما بعد إنها هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة المخزومية فقطعت يدها ".

وفي حديث آخر في كتاب مسلم: أن أم سلمة كلمت فيها رسول الله عليه فقال: «لو كانت فاطمة قطعت يدها»، فقطعت (٤٠).

وفي حديث آخر: أن هذه المخزومية كانت تستعير الحلي والمتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها<sup>(ه)</sup>.

وفي مصنف عبد الرزاق: أن النبي عَبِينَ أَي بعبد سرق فأتى به أربع مرات فتركه، ثم أي به الخامسة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله (٦)، وفي «الواضحة»: أن النبي عَبِينَ أُتي بسارق، فقال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول الله إنها سرق، قال: «اقطعوه»، ثم أتي به سارقًا، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: إنها سرق يها رسول الله،

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٨٧٨)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٨٩)، والنسائي (١٩٨١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي (٤٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٨).

فقال: «اقطعوه»، حتى قطعت قوائمه الأربع، ثم أتى به أبو بكر وقد سرق بفيه، فأمر به أبو بكر فقتل (١).

وهذا عند أكثر العلماء خاص في ذلك الرجل وحده، إلا ما قبال أبو المصعب صاحب مالك أنه إن سرق في الخامسة قتل. وفي مصنف أبي داود أن النبي على أمر بقتله في الخامسة فقتل وألقى في بئر. قال جابر: ورمينا عليه الحجارة (٢).

وفيها روى الأصيلي عن شيوخه ببغداد ووجدته بخطه أن رجـلاً كـان يـسرق الـصبيان فأتى به النبي عليه فقطع يده (٢).

عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: أي النبي على بسارق سرق طعامًا فلم يقطعه (٤) فقال سفيان: والذي يفسد من نهاره الثريد واللحم، وشبهه ليس فيه قطع ولكن يعزر.

## حكم رسول الله عليه

## فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي وفي الساحر كيف يقتل

في الحديث الثابت أن يهودية سمَّت النبي في شاة. واسم اليهودية: زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله على تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ النبي في فأما بشر فأساغها، وأما النبي في فلفظها، ثم قال: "إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم"، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: "ما حملك على ذلك؟" قالت: قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيًا لم يضره، فتجاوز عنها رسول الله في ومات بشر من أكلته التي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٩٧٧)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن النسائي: منكر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤١٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٦٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٢١).

أكل أن فاتفق البخاري ومسلم وإسهاعيل القاضي وابن هشام على أن النبي على عفا عنها. وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيضًا صاحب كتاب شرف المصطفى: أن النبي عليه المسلمين من المسلمين من أكل الشاة.

وفي حديث آخر في كتاب الشرف: أنه صلبها.

وفي مصنف عبد الرزاق: أي سلحر فقال: «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه» وقد روي عن النبي سلام أنه قال: «حد السارق ضربه بالسيف» ذكره ابن سلام في تفسيره، وقتلت عائشة مدبَّرة سحرتها فيها يذكر، ولم يثبت، وإنها ثبت أنها باعتها، وفعلت ذلك أيضًا حفصة؛ وقع قتل حفصة لها في أحكام القرآن لإسهاعيل القاضي، وذكر أن عثهان أنكر ذلك عليها إذ فعلته دون أمر السلطان، وذكر ابن المنذر أن عائشة باعتها وذكر الحديث عن النبي سلطة : «حد الساحر ضربه بالسيف»، وقال في إسناده مقال أنه من رواية إسهاعيل بن مسلم وهو ضعيف.

وفى كــتاب النسائي وأبي داود عن ابن عباس أن رجلاً أعمى سـمع أم ولــد لــه تــسب النبي عَلِيْكُ دمها .

وفي هذا الحديث من الفقه: أن من سب النبي على قتل، ولم يستتب بخلاف المرتد، وذكر ابن المنذر في «الأشراف»: أن عوام العلماء أجمعوا على ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة عليه أن من سب النبي على من أهل الذمة لم يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم والحجة عليه أن النبي على قال: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» ، فانتدب إليه جماعة بإذن رسول الله على فقتلوه وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف: وأتوا برأسه إلى النبي على في غلاة.

وفي قول أبي بكر الصديق لأبي برزة الأسلمي إذ أراد قتل رجل آذي أبا بكر بلسانه فقال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۷)، ومسلم (۲۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۱۸٤).

 <sup>(</sup>٣)
 رواه الترمذي (١٤٦٠)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٤٠٧٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥١٠)، ومسلم (١٨٠١).

له أبو بكر: ليست هذه لأحد بعد رسول الله على دليل بين أن من سب النبي قتل، وكذلك يقتل من آذاه أو عابه أو انتقصه. رواه عيسى عن ابن القاسم في «المستخرجة».

وفى المستخرجة روي عن عيسى عن ابن القاسم: من سب النبي قتل بعد أن يستتاب كالمرتد، وميراثه لجماعة المسلمين وسواء أظهر ذلك أو أسره. وكذلك في «الواضحة» لمالك وابن القاسم وغيرهما، وفي غير الكتابين يقتل بغير استتابة، ذكره ابن الحكم عن مالك.





# ( کتاب الجهاچ

# حكم رسول الله عيالية

# في أول قتيل قتل من المشركين وأول غنيمة

في معاني القرآن لابن النحاس، وأحكام القرآن لإسهاعيل القاضي، والسير لابن هـشام وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ: أن رسول الله عليه عبد الله بن جحش الأسدى، وبعث معه رهطًا من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار. قال في السير: ثمانية في رجب، وقال في الأحكام: في جمادي الآخرة لأنه ذكر أن قتل ابن الحيضرمي وقع في آخر يـوم مـن جمادي وأول يوم من رجب، ووقع في السير: في آخر رجب وأول شعبان. قال النحاس وإسهاعيل: وأمَّر عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكي صبابة إلى رسول الله عَلَيْكُم فبعث عبد الله بن جحش، وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا، ولا يستكره من أصحابه أحدًا. قال في السير: أن لا يقرأه حتى يسس يومين فلما سار يومين وقرأه إذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم». فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمع وطاعة، ثم قال الأصحابه: من أراد أن يسير معي سار، ومن أراد أن يرجع فليرجع فقد نهاني النبي عَلَيْكُ أن أستكره أحدًا منكم. قال إسهاعيل القاضي والنحاس: فرجع منهم رجلان، وقال ابن هشام في «السير»: لم يرجع منهم أحد، إلا أنهم لما كانوا بموضع يقال له نجران فوق الفرع أضل منهم سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان بعيرًا لهم كانا يتعقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله بن جحش ببقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة حيث أمرهم رسول الله عليه، فمرت عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش وفيها عمرو بن الحضرمي، وعبد الله بن عباد، ويقال مالك بن عباد أخو المصدف، واسم المصدف: عمرو بن مالك أخو السكون بن أشرس من كندة، ويقال: كنانة فتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب، فقالوا: والله لئن تركناهم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم

في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم. ثم أجمعوا على قتل من قدروا عليه، وأخذ ما معهم فرمي واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستؤثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، فأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله علي المدينة، فلم قدموا عليه قال رسول الله عليه : «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام». فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا، فلم قال رسول الله عليه ذلك سُقِط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال: «من يرد عليهم من المسلمين إنها أصابوا ذلك في شعبان». وقالت يهود -: تفاءل بذلك على رسول الله على عمرو بن الحضرمي قتله واقد، عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك بهم، فلما أنزل الله عنز وجيل: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِّ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدُّ عَن سَبِيل اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. يعني أكبر من قتل ابن الحضرمي، والفتنة كفر بالله وعبادة الأوثان أكبر من هذا كله ففرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الإشفاق، وقبض رسول الله على العمير والأسيرين وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله عَلَيْهِ : «لا نفديكموهما حتى يقدما صاحبانا» يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان «فإنَّا نخشاكم عليها فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم» فقدم سعد وعتبة ففاداهما رسول الله والله الله منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله عليه حتى قُتل ببئر معونة، وأما عثمان فلحق بمكة ومات كافرًا ووقع في «الهداية» لمكي وغيرها وكان هذا أول قتال وقع بين المسلمبن والكفار وأول غنيمة غنمت وأول قتيل قتل من الكفار.

ووقع أيضًا في «الأحكام» لإسماعيل أنه أول قتيل قتل من المشركين، وذكر مكي: أن ابن ووقع أيضًا في «الأحكام» لإسماعيل أنه أول قتيل وكان ذلك بعد الهجرة بأربعة عشرة شهرًا. وهب روى أن النبي على إرسال النبي على عبد الله بن جحش بكتاب مختوم وأمره أن الم يقرأه إلا بعد يومين من الفقه إجازة الشهادة على وصية مطبوعة، وهو قول مالك وكثير من



السلف، وروي عن الحسن أنه لم يُجز الشهادة على وصية كتاب مطبوع، وقال: لعل فيه جورًا.

# حكم رسول الله ﷺ في الجاسوس

في البخاري وغيره: عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، قال: جاء عين من المشركين إلى رسول الله على الرجل -: «اقتلوه» فابتدره القوم، قال: وكان أبي يسبق الفرس فسبقهم إليه فأخذ بخطام راحلته فقتله، فنفله رسول الله على سلبه (۱).

عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: بعثني رسول الله على أنا والزبير والمقداد. قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها» (٢). وفي كتاب الفضل: «خذا منها الكتاب، وخليا سبيلها، فإن لم تدفعه إليكما فاضربا عنقها». يعنى: على بن أبي طالب والزبير، ولم يكن معهما المقداد.

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (۲۰۵۱)، وأبو داود (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤).

الله عــــز وجـــل: ﴿يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوَّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمِ بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ المُنتِحنَةُ: ١] (١).

وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن اسم الظعينة التي وجد عندها الكتاب: سارة. وأن النبي على أمر بقتلها عام الفتح، وذكره أيضًا ابن هشام، وذكر أنها امرأة من مزينة.

قال سحنون: وإذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل، ولم يستتب وماله لورثته وقال غيره عجلد جلدًا وجيعًا ويطال حبسه وينفى عن موضع يقرب للكفار. وفي المستخرجة قال ابن القاسم: يقتل ولا يقبل لهذا توبة وهو كالزنديق. وفي كتاب الله تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ هُمُ اللهُ فَهَذَا الجاسوس، وقول سحنون أصح؛ لحديث حاطب الذي أراد عمر أن يقتله.

# حكم رسول الله على في الأسرى وذكر من قتله النبي على غلط وذكر من قتله النبي على غلط

روى ابن وهب أن النبي على قتل سبعين أسيرًا بعد إثخان من يهود، قتل يوم بدر من الأسارى عقبة بن أبي معيط صبرًا بعد أن ربط ولم يقتل من الأسرى يوم بدر غيره ضرب عنقه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. ويقال علي بن أبي طالب في وذكر ابن هشام أن النضر بن الحارث بن كلدة قتله علي بن أبي طالب صبرًا عند رسول الله على يذكرون بالصفراء.

وقال ابن هشام بالأثيل، وذكر ابن حبيب: أنه أسلم. فالله أعلم أيُّ ذلك أصح.

وذكر ابن قتيبة أن رسول الله على قتل ثلاثة صبرًا يوم بدر: عقبة بن أبي معيط، وطعيمة ابن عدي، والنضر بن الحارث. وقالت قتيلة أخت النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار شعرًا:

من صبح خامسة وأنت موفق ما إن تزال بها النَّجائب تخفق في قومها والفحل فحل معرَّق

ياً راكباً إِنَّ الأَثيل مظنَّة أبلغ بها ميتاً بأنَّ تحيَّة أمحمد يا خير ضنء كريمة

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

ما كان ضرّك لو منت وربّما أو كنت قابل فدية فلينفقن فالنظر أقرب من أسرت قرابة فلننفشه ظلّت سيوف بني أبيه تنوشه صبرًا يقاد الى المنية متعبًا

من الفتى وهو المغيط المحنّق ما عزّ ما يغلو به ما ينفق وأخفّهم إن كسان عسق يعتق يعتق لله أرحسام هناك تمسزّق رسف المقيد وهو عان موثّق

فقال رسول الله على لما بلغه هذا الشعر: «لو بلغني قبل قتله لمننت عليه» قال معمر: وفيه نزلت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ الآية، كان يستري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم ويقول يحدثكم محمد على عاد وثمود وأحدثكم عن فارس والروم ويستهزئ بالقرآن، قال عكرمة: وفيه نزلت ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالَ مجاهد: وفيه نزلت ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالَ مجاهد: وفيه نزلت ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالَ مجاهد: وفيه نزلت ﴿ وَفِيه نزلت ﴿ وَفِيه نزلت ﴿ لَوْ فَيه نزلت ﴿ لَوْ نَالُواْ اللَّهُ مُ إِن كَانَ هَا الْحَلَي وَلَقَد كثر يومئذ الفداء وأكثر ما فدي به الرجل أربعة آلاف، وربها فدي أن يعلم. عددًا من المسلمين الكتابة. وروي عن النبي على الرجل أربعة آلاف، وربها فدي أن يعلم. عددًا من المسلمين الكتابة لم يكونوا يحسنون الخط. «يعلم عشرة من المسلمين الكتابة». قال ابن وهيب: أن أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الخط.

وفي تفسير ابن سلام قال الحسن: أطلق النبي ﷺ الأسرى فمن شاء منهم رجع إلى مكة. وقال ابن سيرين: الطلقاء أهل مكة، والعتقاء أهل الطائف.

وفي السير لابن هاشم أن النبي عَلَيْهُ قال يوم الفتح لأهل مكة في حديث ذكره: «اذهبوا فأنتم طلقاء».

وروى سفيان عن النبي على أنه قال: «الطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف» (١) من كتاب الأعراب لسفيان وشعبة.

وفي معاني القرآن للنحاس عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسرى فقال رسول الله عن عبد الله علاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأصلك فاستبقهم فلعل الله أن يتوب عليهم. فقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك

<sup>(</sup>١)رواه أحمد (١٨٧٣٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠٣٦).

وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم، وذكر الحديث وقال فيه: فأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَهِي اللهِ عَزِ وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَعَكَ حَتَّىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ [الإنقام: ١٧] (١).

وقال الحسن أيضًا في كتاب ابن سلام لم يكن أوحي إلى النبي في ذلك شيء، فاستشار المسلمين فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء ففادوا أسارى أهل بدر بأربعة آلاف أربعة آلاف، وما أثخن نبي الله يومئذ في الأرض.

وفي كتاب الشرف أن أول رأس علِّق في الإسلام: رأس أبي عزة. جعل في رمح، وحمل إلى المدينة.

وفي السير: وكان في جملة السبعين أسيرًا يوم بدر أبو عزة عمرو بن عبد الله الشاعر فشكا إلى رسول الله على كثرة عياله وعاهده أن لا يخرج عليه فخرج يوم أحد يحرض المشركين على رسول الله على، فأسر ولم يؤسر أحد غيره، فضربت عنقه صبرًا، ويوم أحد قتل رسول الله على بن خلف طعنه بالحربه فخدشه في عنقه فاحتقن الدم فقال: قتلني والله محمد، فقال له كفار قريش: ذهب والله فؤادك إن بك من بأس. قال: إنه قد كان قال بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق على لقتلني. فهات عدو الله بسرف وهم قافلون إلى مكة، وكان المسلمون يوم أحد سبعائة رجل والمشركون ثلاثة آلاف معهم مائتا فارس.

وفي البخاري أن سعد بن معاذ قال لأمية بن حنف: سمعت رسول الله على يقول أنه قاتلك بمكة. قال: لا أدري. ففزع لذلك فزعًا شديدًا، فلما كان يـوم بـدر استفز أبـو جهـل الناس فقال: أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى بركت برك الناس، وإن تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك، فلم يـزل بـه حتى قال: أما إذا غلبتني لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت لـه: يا أبا صفوان قد نسيت ما قال لك أخوك اليثري: قال: لا وما أريد أن أجوز معهـم إلا قريبًا فلم خرج أمية أخذ لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر (٢).

رَفَى المعانى السَحَاسِ: أن رسول الله ﷺ قتل أمية بن خلف بيده وهو غلط.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٦٣)، وأبو داود (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٣٢)، وأحمد (٣٧٨٤).

وكانت واقعة أحد يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة من كتاب المفضل وقال غيره للنصف من شوال وفي كتاب آخر وبعضه من «المدونة»: أن رسول الله على أن أمامة سيد أهل اليهامة، ويقال أثاثة ابن أثال أسيرًا فأمر به فربط في المسجد، وكان رسول الله على يعرض عليه الإسلام كل يوم ثلاث مرات، ثم خيره بين أن يعتقه أو يفاديه أو يقتله فقال: إن تقتل تقتل عظيمًا، وإن تفاد تفاد عظيمًا، وإن تعتق تعتق عظيمًا وإما أن أسلم فوالله لا أسلم قسرًا أبدًا. فأمر به رسول الله على فأطلق فقال: أشهد أن لا إله وإما أن أسلم فوالله لا أسلم قسرًا أبدًا. فأمر به رسول الله الله وإنك رسول الله أله وإنك رسول الله وانك رسول الله وإنك رسول الله وإنك رسول الله وإنك رسول الله وإنك رسول الله وانك ورسول الله وانك رسول الله وانك رسول الله وانك ورسول الله ولك ورسول الله ورسول الله وانك ور

قال إصبغ في كتاب ابن المواز وينبغي للإمام إذا أراد أن يقتل أسيرًا أن يدعوه إلى الإسلام، ويسأله هل له عند أحد عهد عمن أسره. وقال ابن جريج: والسدي: في قول الله عز وجل: ﴿ فَإِمَّا مِنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ [عمد: ١٤] . هي في أهل الأوثان من كفار العرب وهي منسوخة بقوله عز وجل ﴿ فَاتَقْتُلُواْ اللَّمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وقال ابن عباس: حيّر رسول الله عنظ في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء. وعلى هذا القول أكثر العلماء.

وفي كتاب الخطابي أتي رسول الله عليه بأسير يرتعد فقال «أدفق» - يريد أدفق من الدفء ولم يكن من لغته الهمز - فذهبوا به فقتلوه فوداه رسول الله عليه ولو أراد قتله لقال دافُّوه ودافوا عليه بالتثقيل.

# حكم رسول الله عَيْكَ في قريظة والنضير وردُّ رسول الله عَيْكَ حكم قريظة إلى سعد بن معاذ

في البخاري ومسلم والنسائي: نزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ. وهذا اللفظ للنسائي. أخبرنا قتيبة بن سعد عن الليث عن أبي الزهير عن جابر قال: رمي يـوم الأحـزاب سعد بن معاذ فقطع أكحله. وفي البخاري: رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه

<sup>(</sup>۱) رواه سعید بن منصور فی سننه (۲/ ۲۳۶).

قال في المخارى في حديث أبي سعبد الخدري وكان قريبًا فجاء على حمار فلم دنيا مين المسجد قال رسول الله عليه «قوموا إلى سيدكم» قال في غير البخاري فقال المهاجرون من قريش إنها أراد رسول الله سيالية الأنصار وقالت الأنصار: إنها عم بها رسول الله سيالية فقاموا إليه فجاء فجلس إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، ووقع في البخاري في موضع آخر عن عائشة: أن النبي عَلِيمُ أتى بني قريظة فنزلوا على حكمه فرد رسول الله يَشِيمُ الحكم إلى سعد فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذريمة وأن تقسم أموالهم فقال رسول الله عليه القد حكمت فيهم بحكم الملك " أ قال في غير الحارث - امرأة من بني النجار - ثم خرج رسول الله عَلَيْكُ إلى سوق المدينة فخندق فيها، تم بعث فيهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق وفيهم حيى بن أخطب، وكعب بن أسد رئيسهم وهم ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمانيائة إلى الألف. وقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله عليه السلطة السلطة الله الله عليه الله على الله الله على الله على الله على الله على تعقلون ألا ترون أن الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع! هو والله القتل. قالت عائشة: ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة اسمها بنانة وهي التي طرحت الرحيي على خلاد بـن سـويد (۳) فقتلته

وفي جامع المستخرجة في سماع ابن القاسم قال مالك قال عبد الله بن أبي بن سلول لسعد بن معاذ في أمر بني قريظة أنهم أحد جناحي وهم ثلاثهائة دارع وستمائة حاسر فقال له سعد:

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٥٨٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰٤۳)، ومسلم (۱۷٦۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٧١)، وأحمد (٢٥٨٣٢)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.



قد تألى سعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.

وفي كتاب النسائي وكانوا أربع مائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فهات.

وفي كتاب ابن سحنون روى أن النبي على الله نهى أن تقبل من العدو النزول على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم وأنزلهم على حكمك قال سحنون: فإن جهل الإمام فأنزلهم على حكم الله يعني: إذا طلبوا ذلك فهي شبهة فليردوا إلى مأمنهم إلى أن يجيبوا إلى الإسلام.

قال محمد: وليعرض عليهم الإسلام قبل ردهم فإن أبوا عرضت عليهم الجزية من النوادر قال سحنون: وإن نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالسيف أو بسبي الذرية أو أخذ المال لم ينفذ وكأنهم نزلوا على حكم الله وحده.

قال ابن شهاب في «مختصر المدونة»: كانت وقعة بني النضير في المحرم سنة ثلاث وقال غيره: سنة أربع خرج إليهم النبي على عشية الجمعة لتسع مضين من ربيع الأول، وحوصروا ثلاثًا وعشرين يومًا. وفي البخاري: بعد بدر بستة أشهر. قاله عروة.

وفي حكم النبي على الله في بني قريطة من الفقه: أن أهل الذمة إذا حاربوا والإمام عادل، فليستحل بذلك نساءهم وذراريهم ومن ضعف من رجالهم من شيخ وذي زمانة. قاله الأوزاعي، وابن الماجشون، وإصبغ، وابن حبيب، وابن المواز، وخالفهم ابن القاسم في الشيخ الكبير ومن به زمانة، أو من يرى أنه مغلوب منهم. فقال: لا يستباحوا ولا يسترقوا.

قَالَ أَبِي عَيِد: إنها استحل رسول الله ﷺ دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه، وكانوا في عهده فرأى ذلك نكثًا لعهدهم.

قال أبو عبيد وقال سفيان بن عينة: إنا لا نعلم أن النبي في عاهد قومًا فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير أهل مكة فإنه من عليهم، وكان نقضهم أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله في من خزاعة، فنصر أهل مكة بني بكر على حلفائه، فاستحل غزوهم. قال المفضل: حاصرهم إحدى وعشرين ليلة، ثم سألوا رسول الله في: الصلح، فأبى ذلك عليهم إلا على أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به عليه السلام، فرضوا فأمرهم

أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم، وما بقي فلرسول الله على فخرجوا إلى الشام وهو حشرهم.

وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال: أن اليهود قيل لهم انزلوا على حكم النبي عليه. قالوا: ننزل على حكم سعد» (١١).

وفي مصنف أبي داود: كان النضير أشرف من قريظة، وكلاهما من ولد هارون النبي عليه السلام (٢).

وفي كتاب المفضل: وكان سبب النضير أن رسول الله عظي سار إليهم ومعه نفر من أصحابه، فكلمهم في أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، وخلا بعضهم ببعض فتوامروا فيه وهموا بالغدر به، وقال عمرو ابن جحاش النضري أنا أظهر على البيت، وأطرح عليه صخرة، وذكر غيره رحى فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا فوالله ليخبرنّ بها هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء إلى رسول الله على الخبريا هموا به قال غيره نزل جبريل - عليه السلام - فأخبره فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا قمت ولم نشعر فقال: «همت بهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك»، وبعث إليهم رسول الله عن أن: «اخرجوا من بلدى لا تساكنوني، وقد هممتم بغدري وقد أجَّلتكم عشرًا فمن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه». فأقاموا أيامًا يتجهزون، وأرسل إليهم عبد الله بن أبيّ: لا تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون حولكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان، فطمع حيى فيها قال له وبعث إلى رسول الله عَلِيُّ إنا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدا ليك فأظهر رسول الله يَرْ التكبير، فسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل رايته فلما رأوه قاموا على حصونهم ومعهم النبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان، وحاصرهم رسول الله على وقطع نخلهم فقالوا: نخرج من بلدك فقال رسول الله على: لا نقبل ذلك. ولكن اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة - يعني: السلاح - فنزلوا على ذلك

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٥٧٣)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

وقبض النبي عَنَى الأموال والحلقة وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله عَنَى لنوائبه ولم يخمسها لأن الله عز وجل أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فهذا جزاء بني النضير الذي قال الله عز وجل: ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْى فِي المَّهُ عَلَى اللهُ عَز وجل: ﴿وَلَيُخْزَى ٱلْفَسِقِينَ ﴾ النشرة: ٥٥].

وأما قريظة فسار إليهم رسول الله عليه في ثلاثة آلاف من المسلمين فحاصرهم خسة عشرة يومًا، فأرسلوا إلى النبي عليه أن يرسل إليهم أبا لبابة فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم فأشار إلى حلقه أنه الذبح، ثم ندم فاسترجع فقال: خنت الله ورسوله فلم يرجع إلى النبي عَلَيْهُ، وسار إلى المسجد، وارتبط بسارية ولم يأت رسول الله عَلَيْهُ حتى أنزل الله توبته. ثم نزلوا على حكم النبي الله فأمر بهم عليه السلام محمد بن مسلمة فكتفوا ونحوا ناحية، واستعمل عليهم عبد الله بن سلام، فجمع أمتعتهم وما وجد في حصونهم من الحلقة والأثاث فوجد فيها ألفين وخمسائة سيف وثلاثمائة درع وألف رمح وخمسائة ما بين ترس وحجفة. ووجد عندهم جرار خمر فأهرق، ولم يخمس، وكلمت الأوس رسول الله عليه فيهم: أن يهبهم لهم وكانوا حلفاءهم، فجعل النبي ﷺ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل المقاتلة، وسبى النساء والذرية، وأن تقسم الأموال. فقال رسول الله على الفلا حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة» وانصرف رسول الله عليه وأمر بهم فأدخلوا المدينة، وجلس رسول الله عليه وعامة أصحابه، وأخرجوا رسلاً رسلاً فضربت أعناقهم. وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة واصطفى رسول الله عليه النفسه ريحانة بنت عمرو، وأمر بالغنائم فجمعت وأخرج الخمس من المتاع والسبي، ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد، وقسمه بين المسلمين، وكانت السهان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهمًا، للفرس سهمان ولصاحبه سهم وكان رسول الله ﷺ يعتق منه ويهب ويخدم وكذلك قال مالك في «المستخرجة» خَمَّ س رسول الله عَلِيْكُ قريظة ولم يخمس بني النضير.

### حكم رسول الله على في الأمان عام الفتح

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله على دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله على: «اقتلوه» (۱). هكذا رواه مالك عن ابن شهاب، وروى غيره وعلى رأسه عمامة سوداء. وذكر البخارى ومسلم وهو على راحلته وخلفه أسامة بن زيد.

وفي كتاب الأموال لأبي عبيد: فنادى «أن لا يجهزنَّ علي جريح ولا يتبعنَّ مدبر، ولا يقتلن أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن».

وفي كتاب النسائي وغيره: أن رسول الله على قال: «من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (٢)، وأمن جميع الناس إلا أربعة رجال وامرأتين. وذكر ابن حبيب: ستة رجال وأربع نسوة فقال: «اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة». وهم على ما ذكره النسائي وغيره: عبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعار بن ياسر فسبق سعيدًا عارًا وكان أسف الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه ولم يتعرض النبي على لما ابن خطل، وذكر ابن هشام أن نميلة قتله وهو رجل من قومه. وأن عبد الله بن خطل قتله سعد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وذكر صاحب الشرف أن أبا برزة قتله وقالت أخت مقيس شعرًا:

لعمرى لقد أخزى نميلة رهطه وفيجع أضياف الشِّتاء بمقيس

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنكم ههنا شيئًا، فقال عكرمة: «والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، اللهم إن لك على عهدًا إن كنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸٤٦)، ومسلم (۱۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٠٢٢)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.

أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا»، فجاء فأسلم.

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله فرفع الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي على فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ذلك، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا - حين رآني كففت يدي عن بيعته - فيقتلمه»، قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا برأسك. قال: «إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عين».

وفي كتاب ابن هشام وذكره ابن حبيب أن النبي على أمر بقتل الحويرث بن نفير بن وهب بن عبد مناف بن قصي سوى النفر المذكورين والمرأتين، فقتله علي بن أبي طالب صبرًا. ذكره ابن حبيب، وذكر ابن حبيب امرأتين سواهما: هند ابنة عتبة بن ربيعة، وسارة مولاة عمرو بن هشام. والمرأتين المذكورتين كانتا قينتين تغنيان بهجاء النبي شي لعبد الله بن خطل: فرتنا وقريبة. فأسلمت فرتنا، وبقيت حتى ماتت في خلافة عثمان، وقتلت قريبة وسارة، وأسلمت هند بنت عتبة وبايعت. وذكر ابن إسحاق أن سارة أمنها النبي على بعد أن استؤمن لها، فبقيت حتى أوطأها رجل فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال»: أن سارة حملت كتاب حاطب إلى مكة.

قال ابن إسحاق: وإنها أمر رسول الله على بقتل عبد الله بن أبي سرح لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله على ، فارتد مشركًا، ثم أسلم بعد، فولاه عمر بن الخطاب بعض أعهاله، ثم ولاه عثهان بعد عمر. وعبد الله بن خطل كان مسلمًا فبعثه رسول الله على ، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلمًا فنزل منز لا وأمر المولى أن يذبح له تيسًا فيصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا. والحويرث بن نفير كان ممن يؤذي رسول الله على بمكة، وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتي النبي على من مكة يريد بهما المدينة فنخس بهما الحويرث فرما بهما إلى فاطمة وأم كلثوم ابنتي النبي على الذي كان قتل أخاه خطأ، ورجع مشركًا إلى مكة، وقدم مقيس على النبي على النبي

بدية أخيه، ثم قتل الذي قتل أخاه، ورجع إلى مكة مشركًا وقال في شعره:

حللت به وترى وأدركت ثوري وكنت إلى الأوثنان أول راجع وكان الذي قتل أخاه هشام بن صبابة رجل من رهط عبادة بن الصامت أصابه خطأ وهو يظن أنه من العدو في غزوة بنى المصطلق في شعبان سنة ست.

قال ابن هشام: وبلغني أن أول قتيل وداه النبي في يوم الفتح: جنيدب بن الأكوع، فتلته بنو كعب، فوداه بيائة ناقة وقال عليه السلام: "يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر القتل أن يقع» قال ابن حبيب: وكان رسول الله في أذن لخزاعة أن يضعوا السيوف في بني بكر إلى صلاة العصر. قال ابن هشام: وذلك أن الصلح الذي انعقد بين النبي وبن أهل مكة عام الحديبية وقع فيه من الشروط: أن من أحب أن يدخل في عقد النبي وعهده عليه السلام دخل ومن أحب أن يدخل في عهد أهل مكة دخل فدخلت خزاعة في عهد النبي على ونقضوا عهدهم فيهم، وأصابوا فيهم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم المدينة على ونقضوا عهدهم فيهم، وأصابوا فيهم فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم المدينة على النبي في واستنصره وكان نما أهاج فتح مكة، قال ابن سلام في تفسيره وفي قتل خزاعة لمن قتلوه بمكة وذلك خسون رجلاً أنزل الله عز وجل: ﴿وَيَشْفِصُدُورَ قَوْمِمُونِينِينَ النبي الله عزوج على الله قريش بعد اليوم فقال رسول الله في: قال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله في: قال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله في: قتل دخل دار أبي سفيان فهو آمن (۱)، ثم قال - عليه السلام -: «لا تغزي قريش أبدًا (۱)، ولا يقتل قرشيً صبرًا أبدًا (۱)، يعني: على كفر.

قال ابن قتيبة: لا يقتل قرشي صبرًا بضم اللام، ومن رواه جزمًا أوجب ظاهر الكلام للقرشي أن لا يقتل إن ارتد ولا يقتص منه إن قتل، ومن رواه رفعًا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أن لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل.

قال ابن حبيب: وأقام رسول الله على يومئذ بمكة خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸۰).

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية في غريب الأثر (٣/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٨٢).

وفي البخاري عن ابن عباس: أقام النبي على الله النبي على الله الله عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين وعن أنس: أقمنا مع النبي على عشرة نقصر قال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسعة عشر فإذا زدنا أتممنا وقال المزني. عن الشافعي: أقام النبي على المعتمد حين افتتحها ثمان عشرة ليلة يقصر.

وفي مصنف أبي داود عن جابر: أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الـصلاة (٢). وهذا خلاف قول ابن عباس.

قال أبو عبيد: قال ميمون بن مهران: حاصر رسول الله على أهل خيبر ما بين عشرين ليلة إلى ثلاثين ليلة، ثم أخذوا الأمان على أن لا يكتموا رسول الله على شيئًا. قال غيره: كنزًا، فقال رسول الله على الله الله على أن المعتمون على أن المعتمون عهدًا أنكم لله ورسوله ثم يمنعني ذلك من أن أعطيتكم ما أعطيت أصحابكم. وقد أعطيتموني عهدًا أنكم إن كتمتم شيئًا أحلت لنا دماؤكم. ما فعلت آنيتكم؟ "قالوا: استهلكناها في حربنا (٢).

قال: فأمر أصحابه فأتوا المكان الذي فيه الآنية فاستثاروها. قال ثم ضربت أعناقهم.

وفي كتاب ابن عقبة: أخذوا الأمان على أن لا يكون لهم شيء إلا مـا عـلى ظهـورهم مـن الثياب، وأنهم إن كتموا شيئًا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله.

قال أبو عبيدة: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: عاهد حيي بن أخطب رسول الله على الله على الله على الله على أن لا يظاهر عليه أحدًا، وجعل الله عليه كفيلاً، فلما كان يوم قريظة أتى به رسول الله على أن لا يظاهر عليه أحدًا، وجعل الله عليه كفيلاً، فظرب عنقه، وعنق ابنه.

وذكر أيضًا أبو عبيد: أن رسول الله عَيْكُم وجه نفرًا إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه فقتلوه (٤). وذكر الخطابي عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان من مال أبي الحقيق كنزيقال:

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٤٢٩٨)، والترمذي (٥٤٩).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (١٢٣٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٥٧٤).

<sup>(</sup>٣)روى نحوه أبو داود (٣٠٠٦)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٤)رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٤).

مسك الجمل كان يليه الأكبر فالأكبر، فغيبوه وكتموه فقتلهم النبي على الله الأكبر فالأكبر، فغيبوه وكتموه فقتلهم النبي عليه الأكبر فالأكبر فالأكبر، فغيبوه وكتموه فقتلهم النبي المنافقة المنافقة

ومن كتاب «الأموال» قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين، وذاك يوم حفر رسول الله على الخندق، ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن صخر بن حرب فحاصروا رسول الله على عشرة ليال فلحق إلى المسلمين الكرب فقال رسول الله على أخبرني سعيد بن المسيب -: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد». فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أرسل رسول الله على أن أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد». فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أرسل أي سفيان - فعرض عليه رسول الله على ثلث ثمر نخل المدينة على أن يخذل الأحزاب، وينصرف بمن معه من غطفان. فقال عيبنة: بل شطر ثمرها ثم أفعل ذلك، فأرسل رسول الله على إلى السعدين: سعد بن معاذ - وهو سيد الأوس -، وسعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج حقال: «إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل الأحزاب وإني أعطيته الثلث وأبى إلا النصف فها تريان». فقالا: يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فافعله. فقال رسول الله على أن نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله على هذه ولكن هذا رأي أعرضه عليكما». قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله شيئة: «فنعم» (۱).

وفي كتاب ابن عقبة: أن اليهود أخذوا الأمان أن لا يكون لهم شيء إلا ما على ظهورهم من الثياب، وأنهم إن كتموا شيئًا فقد برئتا منهم: ذمة الله وذمة رسوله، وقتل من أصحاب خالد عند فتح مكة رجلان: كرز بن جابر الفهري، وخالد بن أخفش الخزاعي. قال ابن حبيب: وقتل من المشركين ثلاثة وعشرين رجلاً. وقال ابن هشام: اثنا عشر، أو ثلاثة عشر.

قال أبو عبيد: اختلف العلماء في مصالحة المشركين، ومهادنتهم لمدة معلومة على ثلاثة أقوال: فقالت طائفة: مصالحتهم جائزة، لقول الله عز وجل: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَاَجْنَحْ لَهَا اللهُ عَنْ وَجَلَ: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَاَجْنَحْ لَهَا اللهُ عَنْ وَجَلَ: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ وَأَنتُمُ اللَّ عَلَوْنَ وَاللَّهُ لَهَا اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١)رواه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٦٧).

مَعَكُمْ العدادة على الآيتان محكمتان إذا دعا المشركون إلى الصلح أجيبوا، ولا يدعوهم إليه المسلمون إذا كانوا في قوة. وهذا قول مالك على وقالت طائفة: لا يصالحوا على حال، وإنها هو قتالهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وجعلوا الآية التي في الأنفال منسوخة بآية القتال. وروي ذلك عن ابن عباس.

وقالت طائفة: يجوز أن يصالحوا على مال يعطيه المسلمون إياهم إذا ضعفوا عن قتالهم. وروي أن معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان فعلوا ذلك. ذكر ذلك الأوزاعي.

وحجة مالك في إجازة الصلح أيضًا قول النبي على لصفوان بن أمية إذ بعث إليه وهب ابن عمير بردائه: «أمانًا لصفوان شهرين»، ثم قال له: «انزل أبا وهب» (۱) قال: لا أنزل حتى تبين لي فقال له رسول الله على أن تسير أربعة أشهر» وذكر الأوزاعي: أن عبد الملك ابن مروان كان يؤدي إلى طاغية الروم كل يوم ألف دينار ذكره الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وقال فعل ذلك معاوية أيام صفين وعمله عبد الملك زمان ابن الزبير.

## حكم رسول الله على في السهمان وسهمان الغائب وما تعطى المرأة من الغنيمة

في البخاري وغيره: أن رسول الله على جعل للفرس سهمين، وللراجل سهمًا ("). هذا هو الثابت عن النبي على، وأجمع العلماء على العمل به، إلا أبا حنيفة في فإنه قال: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، واحتج بحديث رواه مجمع بن حارثة عن النبي في أنه قسم يوم خيبر لمائتي فرس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا. واحتج أيضًا برواية ابن المبارك قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن نافع عن ابن عمر أن النبي في جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا. ولا حجة له في شيء من ذلك لأن ابن عباس روى في قسمة خيبر خلاف ذلك. وأكثر أصحاب عبد الله بن عمر خالفوا روايته، وكانت خيبر لأهل الحديبية

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١١٥٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢).

خاصة ألف وأربعائة، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله على الله ع

قال ابن إسحاق: وكانت الخيل يوم بني قريظة: سنة وثلاثين فرسًا. كذلك وقع في «المدونة»، وكانت أول فيء وجبت فيه السهان، وأخرج منه الخمس ومضت به السنة. وقال أيضًا إسهاعيل القاضي: قال إسهاعيل وأحسب أن بعضهم قال: ونزل أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث بيان شاف، وإنها جاء ذكر الخمس يقينًا في غنائم حنين وهي آخر غنيمة حضر رسول الله على حربها.

قال الواقدي في كتاب المفضل: أول خمس نُحمَّسَ في غروة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، حاصر هم رسول الله على أله خمس عشرة ليلة، فنزلوا على حكمه فصالحهم على أن له – عليه السلام – أموالهم ولهم: النساء والذرية، فأخذ عليه السلام من سلاحهم ثلاث قسي ودرعين وثلاثة أسياف وخمس أموالهم.

قال البرّار في مسنده: وكان المسلمون يوم بدر: ثلاثات وثلاثة وثلاثة عشر، من المهاجرين: سبعة وسبعون، ومن الأنصار: مائتان وستة وثلاثون، ولواء المهاجرين مع علي، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان فيهم عشرون من الموالي، وكان معهم ثلاثة أفراس: فرس الزبير، وفرس المقداد، وفرس مرثد بن أبي مرثد، وسبعون بعيرًا يعتقبونها، فكان رسول الله على وعلى ومرثد يعتقبون بعيرًا، وحزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنيسة موليا رسول الله على يعتقبون بعيرًا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحن يعتقبون بعيرًا. وقال ابن هشام: ثلاثاتة وأربعة عشر: ثلاثة وشانون من المهاجرين، ومن الأوس: واحد وستون، ومن الحررج: مائة وسبعون، وذكر البخاري: أن جميع من شهد بدرًا من قريش عن ضرب له بسهم أحد وشانون رجلاً.

الذين أحدقوا برسول الله على العسكر: هو لنا أحدقنا برسول الله على أن لا ينال العدو منه غرة، وقال الذين استولوا على العسكر: هو لنا نحن حويناه. فأنزل الله عز وجل: في من عني على فواق الأنفال الأنفال الأنفال الأنفال الآية. فقسمه رسول الله على فواق الله عني على سرعة - ويقال: فواق وفواق بالفتح والمضم قبل أن ينزل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءِ مَلَ الله عَلَى النه النبي على النبي الله المنافر بين فأن لله حُمُسكُه ولِلرَّسُول الانفال: ١٤] . وقال إسهاعيل: إنها قسم النبي النفير بين المسمة لأن المهاجرين وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف، وأبي دجانة، والحارث بن المسمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرتهم الأنصار ثارهم فقال لهم رسول الله على المنافر المنافر أعطيتها قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتكم في ثماركم، وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم ". فقالوا: بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسول الله على الأنصار شكوا حاجة ").

وذكر ابن هشام وابن سحنون وابن حبيب والبرقي: أن طلحة بن عبيد الله، وسعد بن زيد لم يشهدا بدرًا - كانا غائبين بالشام - فقسم لهما رسول الله على سهميهما. قالا: وأجورنا يا رسول الله، قال: «وأجوركما» ".

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٢٥٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريج فقه السيرة (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني للألوسي (٢٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٣٤).

وأجرك. قال ابن حبيب وهذا خاص النبي على الله وأجمع المسلمون بعده: أن لا يقسم لغائب، وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك: إذا بعث الإمام أحدًا في مصالح الجديس فله سهمه، وروى عن مالك أنه لا سهم له. قال سحنون: وبالأول أقول.

وفي البخاري وغيره: أن النبي عشرة سنة، وأجاز زيد بن ثابت، والبراء بن عشرة سنة، وأجازه يوم الحندق وهو ابن خمس عشرة سنة، وأجاز زيد بن ثابت، والبراء بن عازب يوم الحندق وهما ابنا خمس عشرة سنة وقال ابن حبيب: لم يكن على يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة، ولم ير مالك أن يحذوا. وفي البخاري: قسم النبي على إبلاً وغنهًا فعدل عشرة من الغنم ببعير(١).

## حكم رسول الله عَنِينَ بالسلب للقاتل يوم حنين وهل تخمس الأسلاب

وذكر الأنفال في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله على عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل على فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله على فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ") »، فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال الثانية: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه " فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال الثانية مثله قال فقمت: فرآني رسول الله عليه فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال الثالثة عليه القصة فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منه. فقال أبو عكر الصديق وحد الله ورسوله فيعطيك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) سلب القتيل: ما يؤخذ من سلاح ومتاع.

سلبه (۱) ويروى يعمد بغير لا.

وفي البخاري في كتاب الأحكام: قال أبو بكر: كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله، فقال النبي عليه أنه الأول من أسد الله، فقال النبي عليه أنه الأعرابي سلمة بكسر اللام في الأزد وسلمة بفتحها في قشير.

ذكر البخاري أن السلب الذي للقاتل إنها هو من غير الخمس من رأس الغنيمة وأن الأسلاب لا تخمس وقال مالك وأصحابه: لا يكون إلا من الخمس، واحتج بعض أصحاب مالك بقول الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴿ الأنفال: ١٤١ . وقولنا إنها وجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها، فلا يجوز أن يؤخذ لهم منها شيء بالاحتمال. وقولنا إنها نفل النبي سَلِينَ من الخمس.

أولاً لأن الله عز وجل فوض إليه النظر في الخمس بالاجتهاد.

ودليل آخر أن الآية نزلت في شأن خيبر والنضير فلم يكن النبي الله يؤخر البيان فيه إلى يوم حنين وقاله بعد أن برد القتال، ولو كان أمرًا متقدمًا لعلمه أبو قتادة فارس رسول الله المنه ومن كبراء أصحابه فلم يطلب ذلك حتى أمر النبي الله عن ينادي من قتل قتيلاً فله سلبه ولم يكن هذا ليخفى.

ودليل آخر أن النبي ﷺ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين فلو كان من رأس الغنيمة لم يخرج حق من مغنم إلا بها تخرج به الأملاك من البينات أو شاهد ويمين.

وشيء آخر أنه لو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان توقف كاللقطة ولا يقسم وهو إذا لم تكن بينة تقسم، فخرج من معنى التملك، ودل ذلك أنه خارج باجتهاد الإمام يخرجه من الخمس الذي يجعل في غير وجه. قال مالك: لم يبلغنا أن النبي على قال ذلك ولا فعله في غير يوم حنين، ولا فعله أبو بكر ولا عمر قال ابن المواز: ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله وخمسه، وذكر عبد الرزاق في مصنفه أن البراء قتل مائة قتيل مبارزة سوى من شارك في قتله. وذكر البخاري: أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء الأنصاريين ضربا أبا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۱۷۰)، ومسلم (۱۷۵۱).

جهل بن هشام يوم بدر بسيفها حتى قتلاه، فانصر فا إلى رسول الله المنظرة فقال: «أيكما قتله» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتها سيفكها? » في لا، فنظر في السيفين فقال: «كلاكها قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» (١)، وفي غير البخاري أن عبد الله بن مسعود وجده وهو صريع يذب الناس عنه بسيفه فوطئ على رقبته فقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم فضربه عبد الله بسيفه فلم يغن شيئًا، فأخذ السيف من أبي جهل فاحتز به رأسه، وجاء به إلى النبي فنفله رسول الله في السيف. وكان الذي ضربه أولاً معاذ بن عمرو بن الجموح، فقطع رجله وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها، ثم ضربه معاذ بن عفراء حتى أثبته ثم تركه وبه رمق ثم ذفف عليه ابن مسعود – يعنى: أجهز عليه وذقف بالذال المنقوطة –.

## حتم رسول الله عليه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهروا عليه وأسلم عليه المشركون

في البخاري: أن فرسًا لعبد الله بن عمر ذهب فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه عليه في زمن رسول الله عليه، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون، فرده إليه خالد بعد النبي في زمن أبي بكر (٢). وفي «المدونة» و «الواضحة» وغيرهما: أن رجلاً من المسلمين وجد بعيرًا له في المغانم، فقال له رسول الله في إن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته لم يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق بالثمن إن أردته».

وفي البخاري ومسلم ومصنف أبي داود: أن النبي عَيْنَ قيل له يوم الفتح: أين تنزل يا رسول الله؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» ووقع في البخاري أيضًا: أن أسامة بن زيد قال للنبي عَيْنَ في حجته: أين تنزل غدًا يا رسول الله؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» ثم

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري تعليقًا كتاب الجهاد والسير، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده، ورواه أبـو داود (٢٦٩٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

قال بعد ذلك: «نبحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة بالمحصب حيثها انتهينا»، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم: أن لا يبايعوهم، ولا يؤوهم (١).

قال الزهري:والخيف الوادي. ولم يقل يونس في حجته ولا زمن الفتح ووقع في غير الكتب أن عقيلاً لما هاجر النبي عَيِّكُمُ أخذ دورهم فحازها وحوى عليها، ثم أسلم وهي في يده، وقضى رسول الله عَيِّكُمُ أنه من أسلم على شيء فهو له.

وفي كتاب الخطابي أنه باع دور عبد المطلب لأنه وارث لأبي طالب ولم يرثه علي لتقدم إسلامه لموت أبيه ولم يكن لرسول الله على أله على الله عبد الله مات. وكان أبوه عبد المطلب حيًا وهلك أكثر أو لاده ولم يعقبوا أحدًا فحاز رباعه أبو طالب، وحازها بعد موته عقيل. وقد كان كفار قريش يعتدون على من هاجر من المسلمين فيبيعون داره وعقاره.

وفي البخاري أن النبي على أهديت له أقبية ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدة لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال: ادعه لي فسمع النبي على صوته فتلقاه به واستقبله بإزاره فقال: «يا أبا المسور خبأت لك هذا» (٢) وذكر النسائي في كتاب «الأسماء» و «الكنى» أن مخرمة قال للنبي على أين فأخذه نصيبي من الثياب التي قسمت؟ قال له النبي على الله النبي على الله عنه فأخذه وقال: وصلتك رحم.

# حكم رسول الله على ال

وفي كتاب ابن سحنون: أن النبي عَلَيْكُم قبل الهدية من أبي سفيان، ومن أهل الذمة ومن دحية، ومن المقوقس، والأكيدر، وأهدى إلى بعضهم. ولم يقبل هدية عياض المجاشعي، وكانت هدية المقوقس: مارية أم إبراهيم وسيرين وبغلة شهباء وحمارًا، فاتخذ مارية لنفسه،

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٣١٢٧)، ومسلم (١٠٥٨).

وأمسك البغلة والحمار حتى مات عنهما. وجاء بالهدية من عند المقوقس ملك الإسكندرية: حاطب بن أبي بلتعة كان رسول الله عليه أرسله إليه سنة ست ويقال: كانت الهدية ثلاث جوار: وهب واحدة لجهم بن حذيفة واسمها طرفا، وأعطى سيرين لحسان بن ثابت فولد له منها عبد الرحمن وكانت أخت مارية.

وفي كتاب مسلم: أن فروة بن نفائة الجذامي أهدى لرسول الله على بغلة بيضاء (١) وركبها يوم حنين قال سحنون: وإذا أهدى ملك الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها وتكون له خاصة وقال الأوزاعي: تكون للمسلمين ويكافئه بثمنها من بيت المال، قال سحنون وليس عليه أن يكافئه.

قال سحنون: والرسول إلى الطاغية يجاز بجائزة فهي له دون المسلمين ولا خمس في ذلك وإذا جاء رسول من الطاغية لا ينبغي لأمير المؤمنين أن يجازيه بشيء إلا أن يرى لذلك وجهًا يرى فيه صلاح للمسلمين فيجتهد. وفي البخاري: أهدى ملك أيلة للنبي إلى بغلة بيضاء، وكساه رسول الله يوردة وكتب له ببحيرة (٢). وفي حديث آخر وكتب له ببحيرة م، وذلك في غزوة تبوك. وقال عمرو بن الحارث: ما ترك النبي يورد الميضاء وسلاحه وأرضًا تركها صدقة (٣). قالت عائشة: وترك درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (١) وفي البخاري أيضًا: ما ترك النبي عير عنه وفي البخاري أيضًا: ما ترك النبي عير وفي رواية الأصيلي شاة مكان شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة (٥). وفي رواية الأصيلي شاة مكان شيئًا.

ذكر ابن حبيب وغيره أن المقوقس صاحب مصر.

قال أبو عبيد في كتاب الأموال أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدى رسول الله عليا في قال أبو عبيد في كتاب الأموال أن عامر بن مالك قال لعياض المجاشعي: «إنا لا نقبل نقبل زبد

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (١٧٧٥)، وأحمد (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (١٤٨٢)، ومسلم (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٢٧٣٩)، والنسائي (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري (٢٩١٦)، ورواه النسائي من حديث ابن عباس (٢٥١).

<sup>(</sup>٥)تقدم.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (١٧٢٧).

المشركين (۱) يعني رفدهم. وقال أبو عبيد إنها قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة، وكذلك المقوقس صاحب الأسكندرية إنها قبل النبي على هديته لأنه أكرم رسوله إليه: حاطب بن أبي بلتعة وأقر بنبوته، ولم يؤيسه من إسلامه فثبت أن النبي على أكرم رسوله إليه عارب، ثم قدم خالد بن الوليد بأكيدر على رسول الله على وكان نصرانيًا فحقن له دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله فرجع إلى قريته (۲).

# حكم رسول الله على في فسمة ما أفاء الله على حسب ما رآه وإباحة أكل شحوم المشركين

ترجم البخاري [باب: ما كان النبي ينظي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس] رواه عبد الله بن زيد عن النبي ينظي قال الزهري: أخبرني أنس أن ناسًا من الأنصار قالوا للنبي ينظي حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشًا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال أنس: فحدث رسول الله ينظي بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدًا فلم اجتمعوا جاءهم رسول الله ينظي فقال: «ما كان حديثًا بلغني عنكم؟» فقال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشًا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دماءهم. فقال رسول الله ينفي: «إنها أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر، أما ترضون أن يرجع الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به». قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا، فقال لهم: "إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» "").

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧)، وأحمـد (١٧٠٢٨)، وصـححه العلامـة الألبــاني رحمــه الله في صـحيح الجــامع (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٨٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٤٧)، ومسلم (١٠٥٩).

وفي مصنف أبي داود عن جبير بن مطعم قال: لما كان يــوم خيـبر وضــع رســول الله عليها سهم ذي القربي في بني هاشم وبني عبد المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان إلى النبي عليه فقلنا: يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة فقال النبي عَلَيْكُمُ : «أنها وبنمي المطلب لا نفترق في جاهلية و لا في إسلام، إنها نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه "(١) ويقال أن هذا خصوص من فعل النبي عليه الله المطلب لكونهم مع بني هاشم بني إخوة أشقاء ويقال أن عبد شمس وهاشيًا توأمان وفي بعض الروايات: «فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض» هكذا رواه أبو زيد وكان الذي آثرهم رسول الله على وأعطاهم مائة من الإبل: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهم وذكر ابن هشام وغيره أبا سفيان وابنه معاوية وحكيم ابن حزام والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي والعلاء بن حارثة - وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس - ومالك بن عوف وصفوان بـن أميـة هـؤلاء أصحاب المئين، وأعطى جماعة أقل من مائة وأعطى جماعة خمسين خمسين. وقال قائل: يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائــة، وتركــت جميــل بــن سراقــة الضمري فقال رسول الله عَنِينَ : «أما والذي نفس محمد بيده لجميل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكني تألفتها ليسلها ووكلت جميل بن سراقة إلى إسلامه».

وفي البخاري: أن رسول الله على قال: «إني لأعطى قومًا أخاف ظلعهم وجزعهم، وأكل قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من خير والغنى منهم عمرو بن تغلب». قال عمرو فها أحب أن لي بكلمة رسول الله على ما أظلته الخضراء (٢) وفي هذه القسمة في غزوة حنين قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله - وهو من بني تميم يقال له ذو الخويصرة - فقال رسول الله على : «ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل (٣) وذكر الحديث بطوله واسمه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٨٠)، وابن ماجه (٢٨٨١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱٤٥)، وأحمد (۲۰۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢).

الحرقوص بن زهير قاله ابن سعد صاحب الواقدي وذكر المبرد في الكامل عن إبراهيم بن محمد التيمي في إسناد ذكره أن عليًّا وجه إلى النبي عَلَيْهُ بذهبية من اليمن فقسمها أربعًا فأعطى الربع الأقرع بن حابس وأعطى الربع زيد الخيل والربع علقمة بن علاثة وعيينة بن حصن الفزاري فقام إليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين ناتئ الجبهة وذكر غيره محلوق الرأس فقال له لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله فغضب رسول الله عليه الله عليه وذكر الحديث وفي حديث آخر في الكامل بينها رسول الله عليها يقسم غنائم خيبر إذ قيام رجل أسبود فقيال ميا عدلت منذ اليوم. وذكر الحديث. والحديث في البخاري وشك في الرابع أن يكون علقمة أو عامر بن الطفيل وروى ابن وهب أن رسول الله عليه الله عليه الما حاصر خيبر جاءه بعض الناس فسألوه أن يعطيهم فلم يجدوا عنده شيئًا، فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابًا مملوءًا من شحم فبصر به صاحب المغانم وهو: كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري فأخذه فقال الرجل: لا والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابي فقال: أعطنيه أقسمه بين الناس فأبى فتنازعا فقال رسول الله عَلَيْكُم: «خل بين الرجل وجرابه يذهب به إلى أصحابه» (٢) قال مالك في «مختصر عبد الحكم الكبير» ولا أجب أكل شحوم اليهود من غير أن أراه حرامًا. قال ابن أبي زيد: واحتج بعض أصحابنا لذلك بالحديث في الذي غنم جرابًا فيه شحم من خيىر وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٥١)، مسلم (١٠٦٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر المدونة الكبرى (۱/ ۲۰۰).

# حكم رسول الله على أموال بني النضير وقسمة خيبر وقد تقدم بعض خبرهم

ذكر البخاري وأبو عبيد: أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف به من خيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله كلها من أموال بني النضير، ولم تخمّس لأنها كانت صافية، وخمس قريظة لأنها كانت بقتال، وكانت وقعة النضير فيها ذكر أبو عبيد على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكذلك ذكر البخاري، وذكر ابن أبي زيد في مختصر «المدونة» عن ابن شهاب: أنها كانت في المحرم سنة ثلاث، وذكر غير ابن شهاب: سنة أربع، وفيهم نزلت سورة الحشر، وقد تقدم ذكرها.

قال مالك في الكتابين: افتتحت خيبر بقتال يسير وخمست إلا ما كان منها عنوة أو صلحًا وهو يسير فإنه لم يخمَّس. قلت: العنوة والقتال واحد. قال: إنها أردت الصلح، وسمعت ابن شهاب يقول افتتحت خيبر عنوة، ومنها بقتال وما أدري ما أراد بذلك.

قال مالك: قسمت خيبر ثمانية عشر سهمًا على ألف و ثمانياتة رجل لكل مائة رجل سهم. قال أبو عبيد: إن رسول الله على قسم خيبر على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم منها مائة سهم وعزل نصفها لنوائبه، وما ينزل به وقسم النصف بين المسلمين وسهم رسول الله في قسم السبق والنظارة وما حيز معها، وكان مما وقف: الكتيبة والوطحة والسلام. فلما صارت الأموال في يد رسول الله في لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها إلى اليه ود يعملونها على النصف. وفي «الواضحة»: الحوائط السبعة التي وقف رسول الله في كانت من أموال بني النضير وسيأتي ذكرها بعد هذا في الأخماس. وقال عمر بن الخطاب في الواضحة على الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله في خيبر.

وذكر مالك وأبو عبيد أن بلالاً وأصحابه سألوا عمر أن يقسم بينهم ما افتتح بالسام وكان بلال أشدهم، فدعا عمر عليهم فقال اللهم اكفنيهم وقال أبو عبيد وفي رواية: اللهم اكفنى بلالاً وذويه فها حال الحول والواحد حي. قال ابن هشام وكانت خيبر في صفر سنة ست من الهجرة. قال مالك وكانت في برد شديد فقال أصحاب رسول الله عَيْكُم: إنا لا نسطتيع القتال فقال لهم رسول الله عَيْكُم: إنا لا الله عَيْكُم: إنا الله عَيْكُم: «اللهم افتح عليهم اليوم أكثرها طعامًا وودكًا» (١) ففتح عليهم خيبر.

قال ابن هشام: وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله على كسهم من حضرها. قال المفضل: وأطعم رسول الله على ناسًا مشوا بينه وبين أهل فدك في الصلح منهم محيصة بن مسعود، وأعطاه ثلاثين وسقًا من الشعير.

## حكم رسول الله عَيْظُ في الرسول أن لا يقتل والوفاء بالعهد للكفار وما نزل في ذلك من القرآن

وعن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله عَيْكَيْ؛ لما رأيت رسول الله عَيْكَيْ ألقى في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول الله عَيْكَيْ: "إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» (٣). قال: فذهبت، ثم أتيت النبي عَيْكَ فأسلمت.

وفي مصنف البخاري: أن أبا جندل أقبل يرسف في الحديد، وفي حديث آخر يحجل في قيوده فرده رسول الله عَلَيْهُ إلى مكة للعهد الذي كان عاهدهم أن يرد إليهم من جاء منهم قال أبو سفيان الخطابي - في شرح غريب الحديث -: لم يخف النبي عَلَيْهُ على أبي جندل شيئًا لأنه

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٧٦١)، وأحمد (١٥٥٥٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

٣) رواه أبو داود (٢٧٥٨)، وأحمد (٢٣٣٤٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٧٠٢).

ووقع أيضًا في كتاب البخاري في كتاب الشروط وكان سهيل هذا من جملة من أسريوم بدر وذكر المفضل: أن يوم الحديبية جاءت سبيعة الأسلمية مسلمة من مكة فأقبل زوجها في طلبها فقال يا محمد رد عليَّ امرأي فهذه طينة كتابك لم تجف بعد فأنزل الله عز وجل ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمْ المُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ اللهِ الله الله وحسول الله الله الذي لا إله إلا هو ما أخرجها إليه إلا رغبة في الإسلام وحب له وحرص عليه وما أخرجها حرب أحدثته في قومها ولا بغض لزوجها فحلفت على ذلك، فأعطى رسول الله أخرجها مهرها والذي أنفق عليها، ولم يردها عليه، قال النحاس: وغيره وهذا منسوخ.

# حكم رسول الله ﷺ

### في الأمان وفي أمان المرات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقًا كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين.

إلا على: الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فأبوا فخلى رسول الله على سبيلهم حتى بلغوا مأمنهم، وكانوا نصارى من بني قيس بن ثعلبة فلحقوا باليهامة. حتى أسلم الناس فمنهم من أسلم من أقام على نصرانيته.

وفي مسند ابن أبي شيبة وفي السير: أن سرية أصابت مالاً كان عند أبي العاصي زوج زينب ابنة رسول الله على هوب أبو العاصي، ثم جاء في الليل إلى بيت زينب في طلب المال واستجار بها، فلما كبر رسول الله على في صلاة الصبح صرخت زينب من صفة النساء -: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاصي. فلما سلم النبي على أقبل على الناس فقال: «هل سمعتم ما سمعت»، قالوا: نعم، قال: «أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم. إنه يجير على المسلمين أدناهم» ثم دخل رسول الله على فقال: «أكرمي مشواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له» أن ما النبي على الناس فقال: «أكرمي مثواه ولا يجب، وإن أبيتم فهو فيء الله أنتم أحق به»، قال: فردوه إليه أجمع، ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل رجل من قريش ماله، فقالوا: جزاك الله خيرًا، فقد وجدناك وفيًا كريًا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا مخافة أن تظنوا أني إنها أردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على النبي على النبي على النبي المناه أردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على النبي على النبي المنه أردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على النبي الله الله الله وأن محمدًا والكم فلما أداها الله إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على النبي المنه الله وأنه الله وأنه المنه فلم أداها الله الله وأنه الله وأنه المنه فلم أداها الله إلى أله والكم فلما أداها الله إلى أله وأله الله وأله والله الله وأله والكم فلما أداها الله إلى أسلمت ثم خرج حتى قدم على النبي الله وأله والله والله

وفي غير السير قال قائل لم أشار النبي على الأنصار الذين أسروا العباس يوم بدر قالوا يا رسول الله إئذن فلنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال لهم رسول الله على الات دعوا منه درهما "(") وقال للأنصار: - إذ بعثت زينب ابنة رسول الله على في فداء أبي العاصي بهال، وبعثت بقلادة لها كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبي العاصي حين بنى عليها - "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا» قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها المال والقلادة ".

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٩)، والطبراني في الكبير (٢٦/ ٢٦)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٩٤)، وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه فيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٤٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> رواه البخاري (۳۰٤۹).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٩٢)، وأحمد (٢٥٨٣٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

قيل: إنها فعل النبي على هذا في زينب لأنه رق لها إذ لم يكن تمام الفداء إلا بقلادة كانت لأمها خديجة جهزتها بها، ولم يكن لأبي العاص مال وإنها كانت عنده أموال لقريش وبضائع يتجهز بها ردها إليهم كلها على ما تقدم ذكره. وقال للأنصار: «لا تدعوا من فداء العباس درهمًا» لأنه كان غنيًا، وذلك أنه ذكر ابن قتيبة وغيره أن النبي الله قال للعباس: «افد نفسك وابني أخويك عقيلاً ونوفلاً، وحليفك فإنك ذو مال»، فقال: إني مسلم فقال رسول الشيكية: «الله أعلم بإسلامك إن كان ما تقول حقًا فالله يجزيك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا». فقال إنه ليس لي مال. قال: «فأين المال الذي وضعته عند أم الفضل بمكة حين خرجت وليس معكما أحد، ثم قلت: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كنذا ولعبد الله كنذا». قال والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيرها، وإني أعلم أنك رسول الله ففدى نفسه بهائة أوقية وكل واحد بأربعين أوقية، هكذا قال ابن القاسم وابن إسحاق، وقال: تركتني أسأل الناس في كفي، وأسلم العباس وأمر عقيلاً فأسلم، ولم يسلم من الأسرى غيرهم (١) .

وفي معاني النحاس قال العباس: أسرت ومعي عشرون أوقية فأخذت مني فعوضني الله منها عشرين عبدًا، ووعدني المغفرة. وفي الهداية لمكي أسرت ومعي أربعون أوقية كل أوقية من أربعين مثقالاً فعوضني الله أربعين عبدًا، ووعدني المغفرة.

وفي موطأ مالك عن أبي النضر: أن أبا مرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمها فاختة قاله ابن وضاح وقيل: هند قاله ابن هشام. وقيل: رحلة. قال: البرقي أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله وقيل عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنة رسول الله وقيل تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال من هذه " فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: مرحبًا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات متلحفًا في ثوب واحد شم انصرف فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي – علي – أنه قاتل رجلاً أجرته – فلان بن هبيرة –، فقال رسول الله يُؤلِيُنُ : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ "قالت أم هانئ: وذلك ضحى " وأما فقال رسول الله يُؤلِيُنُ : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ "قالت أم هانئ: وذلك ضحى " وأما

 <sup>(</sup>١) رواه أحد (٣٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٢)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، والترمذي (٢٧٣٤).

هبيرة بن أبي وهب وهو زوج أم هانئ وهو مخزومي فقال حين بلغه إسلام أم هانئ:

أشساقتك هند أم أتساك سوالها كذاك التوى أسبابها وانفتالها ويفالها ويفاها ويفاها ويفاها ويفاها ويفاها ويفاها ويفاها وانفتالها ويفاها الشعريقول:

وإنَّ كلام المرء في غير كنهم لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها فإن كنت قدتابعت دين محمد وعطفت الارحام منك حبالها فكوني على النخل السحيق بهضبة ململمةً غبرًا يبسس تلافا

وفي كتاب ابن سحنون والواضحة قال النبي على الله على المسلمين أدناهم ويسرد على المسلمين أدناهم ويسرد عليهم أقصاهم» وفي غير الكتابين: «وهم يدعلي من سواهم».

قال ابن حبيب معني يجير عليهم أدناهم: أي الدني من حر أو عبد أو مرأة أو صبي يعقل الأمان يجوز أمانهم، ومعنى ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطراف بلادهم يجعل خمسة في بيت مالهم، قال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لولي الجيش أو لولي السرية دون غيره. قال ابن القرطبي قول ابن الماجشون خلاف قول الناس.

# حكم رسول الله عليه في الجزية بأمر الله عزوجل ومقدارها وممن تقبل وممن لا يقبل منه إلا الإسلام

قال ابن حبيب: أول ما بعث الله نبيه على بالدعوة، بعثه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نبوته يؤمر بالكف عنهم، ثم أنزل الله عليه: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ الحيدة الآية، وأمره بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، فقال الله عز وجسل: ﴿ فَإِن اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَ الْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ وجسل: ﴿ فَإِن اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَ الْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ والساء في العرب: من المعرب: من المعرب: من عهده شيئًا، فقال: ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ الساء الله فقال: ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ الله الذين لم يتعلقوا إلى الإسلام. وأمره تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو على العرب الذين لم يتعلقوا إلى الإسلام. وأمره تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو

يؤدوا الجزية. فقال تعالى: ﴿ فَاتِلُواْ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ مِ الْاَبُونِةَ ١٥ التوبة ١٩٤ قد دخل في ذلك من تعلق من العرب بدين أهل الكتاب، فأخذ النبي على الجزية من أهل نجران وأيلة وهم نصارى من العرب، ومن أهل دومة الجندل وهم نصارى وأكثرهم عرب، ولم يستثن الله تعالى أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وأمر نبيه على بقتال غيرهم، شم نسخ من ذلك المجوس على لسان نبيه – عليه السلام – فيها بين لهم من سنته بغير تنزيل قرآن فأحل لهم أخذ جزية من مجوس العجم إذ رضوا بها، وأقر مشركي العرب وهم عبدة الأوثان على أن يقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام بلا جزية إستثناها فيهم إكرامًا للعرب.

والذي ذكر ابن حبيب من نسخ القرآن بالسنة أختلف العلماء فيه فأجازه أصحاب مالك واحتجوا بقول النه عن وجل: ﴿ الْوَصِيّةُ لَوَ اللهِ عَن وجل: ﴿ الْوَصِيّةُ لَوَ اللهِ عَن وجل: ﴿ الْوَصِيّةُ لَوَ اللهِ عَن وَجَل اللهِ عَن وَجَل اللهِ عَن وَجَل اللهِ اللهِ عَن وَجَل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن وَجَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وذكر عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في كتاب الأموال:أن النبي على أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من أهل اليمن الجزية من كل حالم وحالمة (٢) زاد أبو عبيد عبداً أو أمة: دينارًا أو قيمته معافر، وبهذا أخذ الشافعي، وأخذ مالك بها فرض عمر بن الخطاب على أربعون درهمًا على أهل الورق ولا جزية على النساء والعبيد، ومعنى على أهل اللهم أن النبي على على أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الحديث عند بعض أهل العلم أن النبي على على أهل البندة قبلت منهم فأهل الكتابين الشام وقوتهم، وقال أشهب: في الأمم كلها إذا بذلت الجزية قبلت منهم فأهل الكتابين بكتاب الله والمجوس بالسنة وقال ابن وهب إنها قاتل النبي على قريشًا على الإسلام أو السيف فمن كان من العرب من تغلب وتنوخ وغيرهم لم يدخل في ملة لم يقبل منه الجزية ويقاتلون على الإسلام، ومن دخل منهم في دين أحد أهل الكتب قبلت منه الجزية.

<sup>(</sup>١)رواه ابن ماجه (٢٧١٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

قال سحنون: ما أعرف هذا وقد قال النبي عَلَيْكُمْ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . وكتب النبي عَلَيْكُمْ إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى يدعوهم إلى الإسلام وقال في الكتاب: «ومن أبى فعليه الجزية» (٢)، ولم يفرق بين عربي وغيره وكان فيهم مجوس وغيرهم.

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (٦١٧)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير في نصب الراية (٤/ ٤٩٨)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تخريج فقه السيرة (١/ ٣٦١).

# (كتاب النكاح)

### حكم رسول الله عليه

### في الثيب يروجها أبوها بغير رضاها

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام لأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله عليه فرد نكاحه (١).

ووقعفي مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام: أبو وريعة. ووقع أيضًا فيه عن مهاجر بن عكرمة: أن بكرًا أنكحها أبوها - وهي كارهة - فجاءت لنبي علي الله المرها (٢)، وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير: أن ثيبًا وبكرًا أنكحهما أبوهما - وهما كارهتان - فجاءتا إلى النبي عيسي فرد نكاحهما.

وفيه أيضًا وفي الواضحة: أن رسول الله على إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر، فقال: «إن فلانًا يخطب فلانة»، فإن حركت الخدر لم يزوجها، وقال في «الواضحة»: فإن طعنت في الستر بأصبعيها لم يزوجها، وإن سكتت زوجها.

وفي «المدونة» عن الحسن البصري أن رسول الله على في ذوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما، هكذا في رواية ابن وضاح، وقال الحسن البصري: له أن يزوج ابنته الثيب بغير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي (٣٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٢٦٩)، وابن ماجه (١٨٧٤)، وأحمد (٢٤٥٢٢)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه: شاذ.

رضاها، وقال إسهاعيل وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. وقال غيره وقال إبراهيم النخعى: إذا كانت في عياله، قال إسهاعيل القاضي: زوج النبي على بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة، وإنها تثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبي على زوج بنتًا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك - إلا فاطمة - من علي لأن رقية كانت عند عتبة بن أبي لهب فطلقها بمكة، فزوجها النبي على منن عثمان بمكة، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبي على أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبي على خلاف النبي على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.

وذكر ابن قتيبة في المعارف: أن عثمان تـزوج رقيـه يالمدينـة، ثـم تـزوج بعـدها أم كلثـوم بالمدينة أيضًا، وأن عتبة تزوج رقية وعتيبة تزوج أم كلثوم، وطلَّقاهما قبل أن يدخلا بهما.

### حكم رسول الله عليه

### في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول

وما روى عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفوض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرًا لا يفتيهم، ثم قال: اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي: فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، فقام ناس من أشجع، فقالوا: نحن نشهد أن رسول الله في الله على بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق. قال في مصنف عبدالرزاق: بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة، والذي شعد قضاء رسول الله على معقل بن سنان الأشجعي، ونفر من قومه وقال على بن أبي طالب: لا صداق لها، وكذلك قال زيد وجذا أخذ مالك وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الأعراب على قول رسول الله المناتية، ووقع

في كتابين فها فرح ابن مسعود بشيء كها فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله عليه أ

# حكم رسول الله على فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلي وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها

في مصنف عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلي! فقال النبي على الما الصداق بها المستحلل من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها، وفرق بينهها الله المناهما الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المنا

وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة، في كتاب مسلم والنسائي: آخر تطليقة بقيت له فيها وهو غائب بالشام، فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. وقال في كتاب النسائي فأرسل اليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: والله ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملاً ولا أن تسكني في مساكننا إلا بإذننا. وفي كتاب مسلم فأرسل خسة أصوع شعيرًا أو خسة أصوع تمرًا، فجاءت رسول الله المنافي ، فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة "".

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٣١)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٣٢٤٥).



فكرهته، ثم قال: «أنكحي أسامة»، فنكحته فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت به (١).

قال الخطابي قول فاطمة: خاصمته إلى النبي عَيْنَ فلم يجعل لي سكني ولا نفقة. وكان إخبارها على أحد الأمرين علمًا وهو أن لا نفقة لها وعن الآخر، وهو السكنى وهمًا وذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالاً لسكنها، فقالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.

وقول النبي على الفقه: إباحة خطبة رجلين امرأة، ونكاح المولي قرشية؛ لأن فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس: قرشية فهرية، وأنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بها فيه، وأن كان النبي على لم لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بها فيه، وأن كان النبي الله لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء، وفقر معاوية، إلا أن كان أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح وفيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد وفيمن يتخذ إمامًا.

وفيه: أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه، وقد كان أبو جهم ينام ويأكل ويجلس، فوصف النبي على الله الله الله والمحلمة عن عاتقه.

وفيه: إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل النزوج بلسانها، وبذت عليهم كها فعلت فاطمة بأهل زوجها، وهي الفاحشة التي قال الله عز وجل: ﴿لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنَ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَحْرَجُوهُنَ مِنَ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَحْرُجُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴿ الطلاق: ١]. ذكر ذلك ابن مزين، وغيره وقيل: انها شكت رداءة المنزل إلى النبي عَيِّلًا فأذن لها.

وفيه: أن لا نفقة للمبتوتة، وقال بعض أهل العلم إنها ليس لها أيضًا سكني بهذا الحديث. وفيه: زيارة الرجل المرأة الصالحة.

وفيه: القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحوَّلت وهو غائب وفيه: القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحوَّلت وهو غائب وأمرها النبي عَلَيْهُ بالنكاح. قاله الأصيلي، وفي مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا والسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ.

# حكم رسول الله ﷺ للزوجة بالنفقة

### على زوجها وهو غائب وكيف تكون الخدمة عليهما جميعًا

في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل ممسك وفي حديث آخر: شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم: فقال رسول الله على «خذي ما يكفيك بالمعروف» (١). فيه من الفقه القضاء على الغائب، وكذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب، وترجم عليه أيضًا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وكان أمرًا مشهورًا وأنه من منع أحدًا حقه وظفر له بهال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علم، وفي هذا الوجه اختلاف بين أصحاب مالك. وفي «الواضحة»: أن النبي على حكم بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة على على بالخدمة الباطنة: خدمة البيت وحكم على على بالخدمة الناهرة، قال ابن حبيب والخدمة الباطنة: العجن، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، إذا كان الماء معها وعمل البيت كله.

وذكر البخاري ومسلم والنسائي: أن فاطمة أتت النبي على تشكو إليه ما تلقا في يداها من الرحا وبلغها أنّه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال على: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: «مكانكما» فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما وأويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبرا أربعًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم» فها تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين! قال: ولا ليلة صفين! قال:

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧)، وأبو داود (٢٩٨٨).

### حكم رسول الله عليه في الصداق

### وأقل ما يكون وذكر صداق ابنته وزوجاته عليه السلام

في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق وأبي داود: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله على الخطمية، قال عكرمة في «الواضحة»: فبيعت بخمس مائة درهم. وفي غير الواضحة: فجعل رسول الله على بعضها في طيب.

وفي مصنف عبد الرزاق أيضًا: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله على اثنتا عشرة أوقية، وذكر النسائي عن علي ابن أبي طالب أنه قال: جهز رسول الله على فاطمة في حشل وفروة ووسادة أدم حشوها أزخر، وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من الهجرة ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرون شهرًا، ولم يختلف أن بناء النبي في بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال له إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً فقام رجل، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله في: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟" فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله في: "هل إزاري هذا. قال رسول الله في: "هل أجد شيئًا فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فلم يجد شيئًا فقال له رسول الله في: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم سورة كذا وكذا لسور سهاها، فقال رسول الله في: "قد أنكحتها بها معك من القرآن "نا، يقال هذه المأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.

وفيه من الفقه: أن السلطان ولي من لا ولي له.

وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح عليٌّ فاطمة عليًّا.

وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب وقال غيره: هذا من خواص النبي على ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنها كانت رضيت بالنبي الله الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنها كانت رضيت بالنبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠)، ومسلم (١٤٢٥)، وأبو داود (٢١١١).

وله وهبت نفسها ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب وهي خمسة دراهم، وذكر ابن المنذر في الأشرف أن النبي المنفر تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار أربعائة درهم وفي النوادر وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة ألآف درهم أيضًا إنه أمهرها أربعائة دينار ذهبًا (١).

### حكم رسول الله عيالية

## في منع على بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة على الله

في البخاري و «مصنف» أبي داود و «الواضحة»: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل ابن هشام فاستأذن بنوا هشام بن المغيرة في ذلك رسول الله على فلم يأذن لهم و خرج النبي النبي مغضبًا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم شم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما أذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله، إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلال، ولا أحل حرام، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدًا» ().

قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة لـ فيـ ه لأن هذا من خواص النبي عَلِيكُم .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣٣٥٠)، وأحمد (٢٦٨٦٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١١٠، ٣٢٠٠)، ومسلم (٢٤٤٩)، وأبو داود (٢٠٦٩)، وابن ماجه (١٩٩٩).

# حكم رسول الله عليه

## في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسئم

في «المدونة» وغيرها: أن النبي على قال لغيلان بن سلمة الثقافي - حين أسلم وتحته عشر نسوة -: «اختر أربع، وفارق سائرهن» (۱) وقال فيروز الديلمي لرسول الله على إن أسلمت وتحتي أختان فقال له رسول الله على وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله على فقال: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله على وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله على من زوجها الآخر يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله على من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (۳) معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله على .

## حكم رسول الله عليه في المعترض ونكاح المتعة

في الموطأ والبخاري والنسائي: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا في عهد رسول الله على في الموطأ في عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يسطتع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله عن تزويجها وقال: «لا تحل لك حتى تزوق العسيلة». وفي غير الموطأ: «حتى يزوق عسيلتها وتزوق عسيلته» "

فيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.

وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبي على الله عن أبيه قال عن النبي على الله عن النبي عن النبي عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، ومالك في الموطأ (١٢٤٣)، وصححه العلامـة الألبـاني رحمـه الله في صـحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣<sup>٣)</sup>رواه أبو داود (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي (٣٢٨٣)، وابن ماجه (١٩٣٢).

امرأة كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إلي وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت قد رضيناه على ما كان من برده فمكثت معها ثلاثًا ثم إن رسول الله على ما كان من برده فمكثت معها ثلاثًا ثم إن رسول الله على عن المتعة بعد ثلاث، وقال: «إن الله حرمها».

قال في مسند ابن أبي شيبة: إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأحذوا مما آتيتموهن شيئًا. وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديًا فإذا رسول الله في قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا»(۱). واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال: عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه: قال رسول الله في في أحسب رجلاً منكم يخلوا بامرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر»(۲).

## حكم رسول الله عظي في نكاحه ميمونة

في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبي إلى وهو عرم (٣). وذكر أيضًا مسلم عن يزيد بن كتاب ابن المواز: لما تزوجها النبي إلى بمكة عام عمرة القضية أبت حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس (١). وكذلك في «الواضحة» وغيرها: أنه كان حلالًا وبني بها بسرف. قال مالك على عام عمرة القضية أبت قريش، أراد أن يبتني بها بمكة فخرج فبني بها سرف.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٠٦)، وأبو داود (٢٠٧٣)، والنسائي (٣٣٦٨)، وابن ماجه (١٩٦٢)، وأحمد (١٤٩٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور فی سننه (۱/۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٤)، ١٨٣٧، ٤٢٥٩)، ومسلم (١٤١٠)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٤)، والنسائي (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤١١)، والترمذي (٨٤٥).

## حكم رسول الله عليه في القسم بين الزوجات

في الحديث الثابت: أن رسول الله عَيْظَة لما تزوج أم سلمة وأقام معها ثلاثًا. أراد الخروج، فأخذت بثوبه فقال: ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك. ثم درت فقالت بل ثلث (١) قال وكان رسول الله عَيْظَة يتحرى العدل بين نسائه تكرمًا منه من غير أن يكون ذلك واجبًا عليه، لأن الله عز وجل قال في كتاب الله عن هُرُ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنُوِى إِلَيْكُ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ آبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُ الله عنه الأعزاب: ١٥].

وروى عن على بن أبي طالب وابن عباس والضحاك أن هذه الآية نسخت الآية التى بعدها وهي قوله تعالى ﴿لَّ يَحِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ [الاحزاب: ٢٥]. وهذا قليل أن ينسخ الأول، ويشبه هذا النسخ نسخ الحول بالأربعة الأشهر وعشر في سورة البقرة وهو قبله في التلاوة في سورة واحدة.

وفي «الموطأ» و «المدونة» عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن سلمة، وكانت قد تخلت فآثر الشابة، فاستأذنت عليه رسول الله على فقال: «يا رافع اعدل بينها وإلا ففارقها». فقال لها رافع في آخر ذلك: إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت فارقتك، قال: فنزل القرآن. ﴿وَإِن آمْرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ مِن الأَثرة قررت وإن أحببت فارقتك، قال: فنزل القرآن. ﴿وَإِن آمْرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصلّح عَلَيْهِمَ آن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصلح (٢)، وقرت معه وهذا لفظ «المدونة»، ولم يقع في «الموطأ» أن في ذلك نزل القرآن وذكره النحاس.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۲۰)، وأبو داود (۲۱۲۲)، وابن ماجه (۱۹۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٣٨).

# حكم رسسول الله على الله على المراة واحدة عنى الرطباع بشهادة امرأة واحدة

في البخاري عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا؟» قلت: تنكح. قال: «أتحبين». قلت: لست لك بمخيلة وأحب من شركتني فيك أختي، قال: «إنها لا تحل لي»، قلت: بلغني أنك تخطب درة، قال: «أبنت أم سلمة؟» قلت: نعم، فقال: «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» (١).

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، وأرضعت النبي على الله على البو لهب أريه بعض أهله بشرّ خيبة. قال: ماذا لقيت قال أبو لهب: لم ألق بعدهم غير أني سعيت في هذه يعني في ثويبة، سمعته من عقبة، لكني بحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت المرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي على فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠١،٥١٠٥)، ومسلم (١٤٤٩)، والنسائي (٣٢٨٤)، وأبو داود (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٥٢، ٢٠٥٩)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والنسائي (٣٣٣٠).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۸۸، ۲٦٤٠).

# كتاب الطالق

# حكم رسول الله عظم في طلاق الحائض

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله على فقال رسول الله على أن همره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء (()). انتهى حديث الموطأ.

في الكتب المذكورة عن ابن عمر أنه قال: حسبت طلقة هكذا روى أصحاب نافع عنه عن ابن عمر.

وروى الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير عن ابن عمر. وروى زيد بن أسلم وابن سيرين عن ابن عمر وأبو الزبير عن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر، شم ابن عمر وأبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر، شم أمسك وإن شاء طلق»، ولم يقولوا: «ثم تحيض ثم تطهر» والزيادة: مقبولة من الثقة، وقع هذا الحرف من الحديث في كتاب مسلم ورواية من زاد أصح.

فيه من الفقه أن الرجعه لاتصح بالطء فإذا وطئها لم يجز أن يطلق في طهر قد مس فيه وأيضًا فلو أمر بطلاقها إذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها كان كأنه قد أمر بارتجاعها ليطلقها فأشبهه النكاح إلى أجل. وروى قاسم بن أصبخ، عن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن يعلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد، عن محمد بن قيس، عن بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله على أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، فزاد في هذا الحديث أن يمسها ولم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٣٥٥٦).

ووقع في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال: ردها رسول الله على الله على الله على المناء وتعلق بهذا بعض أصحاب الظاهر ورأوا أن الطلاق في الحيض لا يلزم إلا من طلق ثلاثًا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.

والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبي الله ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق في الحيض، لأن الرجعة إلا تكون الا من طلاق. وقد قال المها : «مره فليراجعها» وقد روى عن النبي الله أنه قال: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته» فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.

وقال الشافعي في قول النبي على العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " دليل على أن العدة هي القرء والطهر، وكذلك يقول مالك: أن الأقراء: الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مشل رواية شعيب ابن رزيق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض شم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله المنه فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء "فأمرني رسول الله فراجعتها وقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثًا كان لي أراجعها فقال: «لا، كانت تبين، ويكون معصية " "، وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.

ووقع أيضًا في كتاب النسائي عن محمد ابن عبد الرحمن مولي أبي طلحة في حديث ابن عمر: «فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل» ، قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع محمد ابن عبد الرحمن مولي أبي طلحة على قوله: أو حامل، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي عليه فقال النبي المنطقة النبي النبي المنطقة النبي الن

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢٧)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ٣١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٠)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٧/ ١٢٠): وهذا إسناد ضعيف له علتان.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٩٩٧)، وابن ماجه (٢٠٢٣)، وأحمد (٢٠٢٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

"والله ما أردت إلا واحدة"، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله على أله وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول الله على فذكرت له ذلك فقال النبي على: "ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"(١).

## حكم رسول الله عَيْظُمْ في الخلع

في الموطأ و البخاري و النسائي: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شياس، وأن رسول الله على خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله على: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله على ما أعطاني حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله على أنابت: «خذ منها» فأخذ منها، وجلست في أهلها (٣).

هذا اللفظ في الموطأ والنسائي، والذي وقع في البخاري ومسلم: أن امرأة ثابت بن قيس بن شياس قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله عليه : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله عليه : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (1).

والذي وقع في الحديث الأول: وجلست في أهلها يقال: أنه من لفظ المحدث، ويحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها، ويحتمل أن تكون جلست في أهلها، ولم تعتد في البيت كان الذي يسكن زوجها لخيفة شريقع بينها وبين أهلها، أو لغير ذلك من العذر.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٢٢٧)، والنسائي (٣٤٦٢)، وأحمد (٢٦٨٩٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٢٧٣)، والنسائي (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٠٥٦).

ووقع في كتاب ابن المنذر: أن النبي على أمرها أن تعتد بحيضة واحدة وقال به عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وبه أخذ ابن المنذر، والذي عليه الأكثر: أن عدتها كعدة المطلقة، ثلاثة قروء، وفي مصنف ابن السكن أن ثابت بن قيس بن شهاس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبيّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله على فبعث إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك وخلّ سبيلها». قال: نعم، فأمرها رسول الله على أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها(١).

## حكم رسول الله ﷺ في الأمة تعتق تحت زوج

في الموطأ و البخاري و مسلم و النسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها عُتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله على الله الله الله الله على الله عنه والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله على: «ألم أر برمة فيها لحم؟»، فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله على الله الله على اله على الله ع

وفي «الواضحة» وغيرها كان في بريرة: أربع سنن. فذكر هذه الثلاثة، والرابعة أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وقال أحمد بن خالد الرابعة أنَّ بيعها لم يكن طلاقًا.

و وقع في الكتب الثلاثة البخاري و مسلم و النسائي: أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يقال له: مغيث وفي رواية أخرى في الكتب بعينها: أن زوجها كان حرَّا. وقال عروة: لو كان حرَّا ما خيرت فيه والأول أكثر في الرواية، والأصح أنه كان عبدًا.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣٤٩٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٠٥)، ومسلم (١٥٠٤)، وأحمد (٢٤٩٢٤).



# حكم رسول الله عَيْظَةً في المرأة

# تقيم شاهدًا عدلاً على طلاق زوجها والزوج منكر

روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضاح عن ابن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استخلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه»(١) قال ابن أبي مريم: كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول الله على فأخذت به، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.

# حكم رسول الله ﷺ في التخيير

في «المدونة» وغيرها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما أمر رسول الله على بتخير أزواجه بدأ بي، فقال: «إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأذني أبويك»، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: ﴿يَآ أَيُّهَا النّبِيُ قُلُ لِالْرَوْحِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ اللّهُ نَيا أَبُولِي لَم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: ﴿يَآ أَيُّهُا النّبِيُ قُلُ لِالْرَوْحِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ تُرِدِّنَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الاَّحْرَة فَإِن اللهُ أَعَد لِلمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَهُ اللهُ وَالدّار الاَحْرِة. قالت عائشة. ثم فعل أزواج النبي – عليه الصلاة أبوي؟ فإني أريد الله، ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة. ثم فعل أزواج النبي – عليه الصلاة والسلام – مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقًا (٢٠).

وقال ربيعة وابن شهاب: وكانت فاطمة بدنة، قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة الضحاك العامري رجعت إلى أهلها، وقيل: إنه لم يكن دخل بها وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها والسمها فاطمة - فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول: أنا الشقية. هذا قول أكثر العلاء إذا خيرت المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقًا حتى تختار الطلاق، وروى ذلك عن عمر

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٢١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥، ١٤٧٧)، والترمذي (٣٢٠٤).

ابن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم.

واختلف في ذلك عن علي بن أبي طالب فروى عنه مثل ذلك وروى عنه: إذا اختارت زوجها فهي واحدة، وإن اختارت نفسها فهي البتة، وذكر عنه عبد الرزاق: إذا اختارت نفسها فهي واحدة وتملك الرجعة.

وذكر ابن سلام في تفسيره عن قتادة، ومصنف عبد الرزاق عن الحسن: أن الله عز وجل إنها خير هن بين الدنيا والآخرة ولم يخير هن في الطلاق.

## حكم رسول الله عيالة

## في يمينه فيمن حرم ملك اليمين

في معاني الزجّاج والنحّاس: أن النبي على كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلاً فقالت عائشة: فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها فلتقل، إني أجد منك ريح مغافير. قال الزجاج: وهو صمغ متغير الرائحة وقيل: أنه بقلة. وفي غير الكتابين وكان رسول الله على يكره أن يوجد منه ريح، فجاء رسول الله على الله إلى دارها فقالت: يا رسول الله إني أشم منك ريح المغافير، ثم جاء إلى الأخرى فقالت له مثل ذلك. فقال النبي على : «قد كان ذلك ولا أعود» (١) قال النحاس والزجاج: أنه حرمه. وقيل: انه حلف على ذلك، وجاء في التفسير وهو الأكثر.

وذكر النحاس أيضًا أن النبي على خلا بجاريته مارية أم إبراهيم في يوم عائشة. قال النحاس: في بيت حفصة فوقفت على الباب وهو مغلق فجلست حتى فتح الباب رسول الله على قال النحاس: فقالت حفصة: حقرتني يا رسول الله، وقال غيره قالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول الله على ذلك أيضًا فأعلمت حفصة عائشة أفعل. وحرم مارية على نفسه (٢). وقيل: أنه حلف على ذلك أيضًا فأعلمت حفصة عائشة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤)، والنسائي (٣٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ١٥٣).

الخبر واستكتمتها إياه فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النّبِيُ الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النّبِي وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضِهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضِ أَزْ وَاجِهِ عَدِيثًا فَلَمّا نَبّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضٍ كَالله عن وجل أن التحريم على هذا التفسير لا يحرم فقال لنبيه عَنِي ﴿ وَيَأَيُّهُا النّبِي لَم حُكْرٌم مَا أَحَل الله له على التفسيرين ليس لأحد ان يحرم ما أحل الله له فعلى التفسيرين ليس لأحد ان يحرم ما أحل الله له فعلى التفسيرين ليس لأحد ان يحرم ما أحل الله له فقال الله عز وجل: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحَلَّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] . يعني الكفارة لأنه قد روى أنه مع ذلك التحريم حلف وقال قوم: أن الكفّارة؛ كفارة التحريم، قال المفضل: وقاله قتادة .

وروى عن ابن عباس أنه قال: الحرام يمين، وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق: حلف رسول الله على ألا يقربها «وهي على حرام» فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله.

وقال الشافعي أيضًا وكذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها، وفي تفسير بن سلام: قد فرض الله لكم تحلة أيهانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى ﴿فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ [المَائدة: ٨٩]. الآية.

وقال الحسن: التحريم في الإماء يمين وفي الحرائر طلاق، قال الفراء: عتق رسول الله بين رقبة قي مارية، وهذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها: أنت حرام، فهي عند مالك وأصحابه ثلاث، إذا دخل بها ولا ينوى. وقال أهل الكوفة: إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة. وقال الشافعي: هي طالق تطليقة يملك الرجعة، وإن أراد اليمين فهي يمين وقال الفراء: في قراءة من قرأ: (عَرَفَ بَعْضَهُم) يقولون غضب منه وجازى عليه كها يقول للرجل هي إليك والله لأعرفن لك ذلك وقد لعمري جازى حفصة بطلاقها. وقال الحسن: ﴿عَرَفَ بَعْضَهُمُ ﴾ أقر ببعضه يعني ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعد أبو بكر ثم بعده عمر.

### حكم رسول الله عيامة فيمن طلق

## دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقيم انطلاي

في مصنف عبد الرزاق مالك وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد عتبة وسليان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيها امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطلقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجًا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها (١)

وعن على بن أبي طالب، وأبي بن كعب: مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين، وأبي هريرة مثله. ابن مبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبيَّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من صحاب النبي على قضى فيها: أنها على ما بقى من الطلاق وبهذا أخذ مالك.

وذكر أيضًا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا: نكاح جديد، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله، وعن ابن مسعود وعطاء مثله، «وقال» الثوري ومعمر: قول الفريقين كليها إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقى من الطلاق. قال معمر: قاله النخعى ولم أسمع فيه اختلافًا وهو فقه حسن.

### 

# حكم رسول الله ﷺ في الحضائة وأن الخالة بمنزلة الأم

في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي على فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وفخذي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله عن أبي المنات أحق به ما لم تتزوجي (٢٠). وفي «المدونة» مثله، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي

<sup>(</sup>١) رواه مالك (١٢٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد (٦٦٦٨)، وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (٣٦٨).

هريرة: كانت أمّ وأب يختصان في ابن لهما، فقالت للنبي سَلِيْكُم : إن زوجي يريد أن ينذهب بابني، وقد أسقاني من بئر أبي عتبة. فقال النبي سَلِيْكُم : «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيها شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به» (١)

وفي البخاري ومسلم: أن النبي على الما اعتمر عمرة القضاء، وانقضى الأجل الذي كان قاضى عليه أهل مكة، أتوا عليًا، فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا، فخرج النبي على فتبعته ابنة هزة تنادي: يا عم فتناولها على وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على: أنا آخذها وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي على الما النبي على النبي على النبي على النبي على وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» منى وأنا منك»، وقال للآخر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» .

## حكم رسول الله عيالية

## في الظهار وبيان ما أنزل الله عز وجل فيه

من معاني الزجاج وغيرها: أن خولة بنت ثعلبة الأنصارية جاءت إلى النبي عَلَيْكُمْ فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ، فلها خلا سني ونشرت بطني - أي كثر ولدي - جعلني عليه كأمه. فقال رسول الله عَلَيْكُمْ: «ما عندي في أمرك شيء»، فشكت إلى الله عز وجل وقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروى أنها قالت للنبي عَلَيْكُمْ فيها قالت: إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعوا فأنزل الله عز وجل كفارة الظهار (٣).

وذكر المفضل أن رسول الله عَلَيْ قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا والله، قال: «فهل تستطيع أن تطعم قال: «فهل تستطيع أن تطعم سهرين متتابعين؟» قال: لا والله، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟» قال: لا والله ما عندي، فأعانه النبي عَلَيْكُم بخمسة عشر صاعًا، وأعانه آخر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (٣٤٩٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۰۰)، وأبو داود (۲۲۷۸)، وأحمد (۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٠٦٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه.

بخمسة عشر صاعًا، فأعطاها ستين مسكياً لكل مسكين نصف صاع. وفي حديث آخر أن النبي عليه قال: «أطعمه ستين مسكينًا عن نفسك وأهلك».

قال أوس: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يمسي ولا يصبح أحد أحقُّ بهذا المكتــل منــي ومن أهلي فضحك رسول الله ﷺ وقال: «كله أنت وأهلك».

وفي «المدونة» وغيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبي سيست شعيرًا. قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبي سيست وقال الشافعي: مد للكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنظة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، وحجة الشافعي: الحديث الأول وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة فقال مالك والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي والنصراني.

## حكم رسول الله ﷺ في اللعان وإلحاق الولد وأمه

في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصاري فقال له: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله على فسأل عن ذلك رسول الله على فكره عليه السلام مسئلة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله على فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله على في المسئلة التي سألته عنها؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله المسئلة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبي على وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله شائه: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، زاد في

البخاري: في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله على فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي على قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. قال ابن شهاب: وفي البخاري: وكان ابنها يدعى بها ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وقال سهل عن النبي على المرقعية : «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فيلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها» فجاءت به على المكروه.

وفي كتاب الخطابي: وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه الأحتم الأسود، ومنه سمي الغراب حاتمًا لسواده، وقيل: سمي حاتمًا لأنه يحتم بالفراق.

وفي البخاري عن ابن عمر: أن النبي عَلَيْكُ قال لهم حسابكما على الله أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال ذلك ثلاث مرات ففرق رسول الله عَلَيْكُ.

وفي مصنف أبي داود: فلما التعنت المرأة أربعًا، قيل لها: اتقي الله هذه الموجبة توجب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٧٤)، ومسلم (١٤٩٢)، وأبو داود (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٧٤٥)، وابن ماجه (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٤٧)، وأبو داود (٢٢٥٦).



عليك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة، ففرق رسول الله بينها وقضى رسول الله على أن لا يدعى ولدها لأب، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنها مفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: "إن جاءت به أصيهب أو شح أثبج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أزرق أجعد حنانيًا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به»، فجاءت به على المكروه (١).

قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر ولا يدعى لأب.

وفي البخاري: أن عاصم بن عدي لاعن أيضًا زوجته، وقال: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بكلام تكلمت، وفي غير البخاري: وكان سهل ابن سعد إذ حضر ذلك ابن خمس عشرة سنة، وعاش بعد ذلك خمسًا وثمانين سنة، ومات ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي على ولم يكن بالمدينة بعد النبي على لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيز عمل النبي المعان الله عمر بن عبد العزيز المحالة النبي المحالة المحالة النبي المحالة النبي المحالة المحالة المحالة المحالة النبي المحالة ال

<sup>(</sup>١)انظر التخريج السابق.

# ( كتاب البيوع

# حكم رسول الله عَنِّ في السَّلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف الممتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله على المدينة وهم يسلفون في البستين والثلاث. زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي عَلَيْ فقال: «بها تستحل ماله؟ أردد عليه ماله»، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»(١).

قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٤٨)، وأبو داود (٣٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٠٣).

وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرًا واشتروا لنا من هذا» (١)

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله على السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا وكل أربعة بثلاثة عينًا. فقال رسول الله على «أربيتها فردا» (٢).

وفي كتاب مسلم: أن رسول الله عَلَيْهُ أتى يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من المغانم تباع - فأمر رسول الله عَلَيْهُ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله عَلَيْهُ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» (٢).

وفي كتاب أبي داود قال النبي ﷺ: «لا يباع حتى يفصل» (١٠)

وفي الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله عظم قال: «من باع نخلاً قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فهاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (٥).

وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنها هو على ما جرت به العادة بين الناس، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو الف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرًا أو ثوبًا. وقال أبو برزة: قضى رسول الله على أن

<sup>(</sup>١) أنظر السابق.

<sup>(</sup>۲)رواه مالك (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم (١٥٩١)، والنسائي (٤٥٧٤)، وأحمد (٢٣٤٢١).

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥٢).

<sup>(2)</sup>رواه البخاري (٢٣٧٩)، والنسائي (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٦)رواه البخاري (٢٢٠٣)، وأحمد (٤٨٣٧)، واللفظ لأحمد.

۹٠

المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا، ووقع في البخاري ومسلم أن نبي الله المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار (١) . وقال ابس حبيب في «الواضحة»: الحديث منسوخ بقول النبي ا

وفي المدونة: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف و ترك. وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ويروى - والله أعلم - أنه منسوخ لقول رسول الله الله المسلمون عند شروطهم (٣). ولقوله عليه السلام «إذا اختلف البيعان استخلف البائع (١) . رواه مالك مرسلاً، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبي النبي المسلمة .

وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القسم بن أبي بكر الصديق، عن إبن مسعود، عن النبي المسلطة في الموطأ أن رسول الله الله الله الله المسلطة : «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك أن .

قال أبو عمرو الأشيبلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد المصناعات إلى أهلها لأن النبي الله علم أن الرُّطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.

# حكم رسول الله سين في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلة بالضمان

في مصنف ابن السكن أن رسول الله على قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۱۱)، ومسلم (۱۵۳۱)، وأبو داود (۳٤٥٤)، والنسائي (۲۶۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٧٠)، وأحمد (٤٤٣٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٥٢)، وأبو داود (٣٥٩٤)، والترمذي (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٣)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٣٢٤): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٣٥٢).

وترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود، لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالًا وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

وفي الموطأ البخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله على قال: «لا تلقُّوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»(١).

وفي «مصنف أبي داود» «ردها ومعها مثل أو مثلي لبنها قمحًا»(٢). وفي البخاري ومسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء»(٣).

وفي كتاب النسائي قال رسول الله على: «لا تلقُّوا الجلب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار»(٤) وفيه: أن عائشة قالت: قضى رسول الله على أن الخراج بالضمان وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، واحتج بذلك أبو حنيفة في أبطال رد المصراة ولا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها ولا بيع لبنها، ويرجع بقيمة العيب وخالف في ذلك قول رسول الله على وحكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.

وفي مصنف أبي داود أن رجلاً ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال النبي الخراج بالضيان ()، والصحيح ما اتفق عليه مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة أن حكم المصراة حكم على حدة لا يعارض فيه ولا يقاس على غيره والدليل على ذلك: إجماع العلماء على الرد بالعيب ما لم يفت المعيب، وليس حلاب الشاة المصراة تفويتًا لها حتى يجب أمساكها والرجوع بقيمة العيب، هذا غلط.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٥٣١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٢٤)، والترمذي (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥١٩)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٠١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وأحمد (٢٥٢١٧)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.



# حكم رسول الله عَلَيْكُم في التفليس

# وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقتة وهو لا يعلم

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن النبي على قال: «أيها رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» (١).

وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هسام أن رسول الله على قال: «أبيا رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض المذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (٢) وبهذا أخذ مالك وأخذ الشافعي برواية ابن أبي ذئب عن المعتمر عن عمر بن خالدة عن أبي هريرة أن النبي على قضى «أبيا رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (٣).

قال أحمد بن خالد في مسنده: ليس يعارض حديث الزهري بابن أبي ذئب وقال النسائي: ابن أبي ذئب ضعيف وفي دلائل الأصيلي عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه، قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل، فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها. فكتب إلى مروان بذلك وأنا على اليهامة فكتبت إلى مروان أن النبي على قضى إذا وجدت السرقة وهو غير متهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، واتبع سارقه، ثم قضى بعده بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا ابن حضير تقضيان على فيها وليت، ولكني أقضي عليك فانفذ ما أمرتك به. وتكرر الحديث، وقال فبعث إلى مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت. قال النيسابوري: وما أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث إلا إسحاق بن راهويه. قيل لأحمد بن حنبل: حديث ابن أسيد تذهب إليه، قال: لا، قد اختلفوا فيه، أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، والترمذي (١٢٦٢).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٣٥٢٠)، ومالك في الموطأ (١٣٨٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٣)رواه ابن ماجه (٢٣٦٠)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٢٢٤١).

السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي على قال: «ومن وجد ماله عند رجل فه و أحق به» (١).

## حكم رسول الله ﷺ في الجوائح وما روى عنه فيها

في البخاري وكتاب مسلم والنسائي: أن رسول الله عظية قال: «أرأيت إن منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» ورفعه مالك في «الموطأ»، وذكره في «الدلائل».

وفي كتاب مسلم عن جابر أن رسول الله على أمر بوضع الجوائح بهذا الحديث. احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري لا جائحة فيا اشترى من الثار بعد بدوِّ صلاحها بأي وجه كانت الجائحة، واحتجوا بالحديث الثابت أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول الله على في ثار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله على: «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله على: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (٣).

في قول النبي يَشِيه (وليس لكم إلا ذلك) دليل على أن لا شيء على معدوم، وكان تفليس معاذ سنة تسع من الهجرة، وخلصه رسول الله على من ماله لغرمائه، وحصّل لهم خمسة أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، فقال رسول الله على: «خلّوا عنه ليس لكم إليه سبيل»، وبعثه رسول الله على اليمن، وقال له: «لعل الله أن يجبرك» (٤) وذلك في ربيع الآخر سنة تسع بعد أن غزا مع النبي على غزوة تبوك، وقدم بعد موت النبي على في خلافة

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٣٥٣١)، وأحمد (١٩٦٠٣)، وهو بلفظ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامم (٥٨٧٠).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٢١٩٩)، ومسلم (١٥٥٥)، النسائي (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم (٢٥٥١)، وأبو داود (٣٤٦٩)، والترمذي (٦٥٥).

<sup>(</sup>٤)رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٠٧)، وحذفه الذهبي من التلخيص لضعفه.

أبي بكر ومعه غنم، فرآهم عمر، فقال: ما هم، فقال أصبتهم في وجهتي، فقال عمر: من أي وجه؟ فقال: أهدوا إلى وأكرمت بهم. قال عمر: اذكرهم لأبي بكر، فقال معاذ: ما أذكر هذا لأبي بكر فنام معاذ فرأى كأنه على شفير جهنم وعمر آخذ بحجزته من ورائه لثلا يقع في النار، يقول: «لعل الله أن يجبرك» فقضى غرماءه بقية حقوقهم. ذكره الطبرى، ليس في هذا الحديث حجة للشافعي وأبي حنيفة في إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري، ولا تسدُّ له مسدًّا ويبقى عليه سائر الثمن بعد وضع الجائحة ولا يقدر عليه، قاله الأصيلي. وقال النبي عليه : «خمس من الجوائح: الريح، والبرد والحريق، والجراد والسيل».

في البخاري عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار في عهد رسول الله عليه فإذا حضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه أمراض، أصابه قشام وعاهات، يحتجون بها فلم كثرت الخصومات عند النبي على قال: «أما الآن فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم عنده (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٧٢)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

## حكم رسول الله عَلَيْهِ فيمن يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام إلى أجل وكتاب رسول الله عَلَيْهُ شراه من العداء

وفي المدونة عن عمر بن الخطاب والله على أنه قال: نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئًا مثل العهدة التي جعلها رسول الله على لله لله على المعدة التي جعلها رسول الله على الله عبد الله بن الزبير.

وفي مصنف أبي داود: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عظا «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (٣).

وفي البخاري ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي رسول الله على «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم لل ماء ولا خبثة ولا غائلة». قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والأباق<sup>(3)</sup>. ومن غير البخاري ذكره الأصيلي في كتاب الفوائد عما روى عن شيوخه: أن العداء بن خالد هذا اشترى من النبي على غلامًا، وكتب عليه العهدة.

وذكر ابن الفخار في رده على ابن العطار: أن العداء بن خالد اشترى من النبي على الله وكتب له رسول الله الشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله: اشترى منه عبدًا، أو أمة» – شك المحدث – وبدأ باسم العداء قبل اسمه، وهذا كله خلاف ما ذكره البخاري. وقال رسول الله على يوم سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١١٧، ٢٠٠٧)، ومسلم (١٥٣٣)، وأبو داود (٣٥٠٠)، والنسائي (٤٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٠٦)، وابن ماجه (٢٢٤٥)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٣٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١)، ورواه البخاري تعليقًا كتاب البيوع، باب إذا بـين البيعـان ولم يكـتـا، وحـسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٨٢١).

حتى تحيض» (١).

وفي البخاري: أن رسول الله على الشرى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد. ترجم البخاري على هذا الحديث ثلاثة أبواب بشراء النبي على هذا الحديث الحديث. ثم ترجم الرهن في السلم، وأدخل الحديث.

وفي البخاري أيضًا عن عائشة أنها قالت: توفي النبي عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير أخذها لأهله.

وفي مصنف ابن السكن بوسق شعير أخذه لأهله.

وفي المدونة عن زيد بن أسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْ يتقاضاه فأغلظه، فقال رجل من القوم: لا أراك تقول لرسول الله ما تقول إلا انتقمت منك. قال: «دعه فإنه طالب حق»، ثم قال للرجل: «انطلق إلى فلان فليبعنا طعامًا إلى أن يأتينا بشيء»، فأبى اليهودي فقال لا أبيعه إلا بالرهن، فقال رسول الله عَلَيْ : «اذهب إليه بدرعي أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض». وفي غير البخاري: إنما أخذ النبي عَلَيْ الشعير لضيف طرقه ثم فداها أبو بكر عَلَيْ.

# حكم رسول الله على بالجمع بين الأم وولدها وحكمه في بيع وشرط واستنجار دليل مشترك

في الحديث الثابت أن رسول الله على قال: «لا توله والدة عن ولدها»، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (٢). وفي «المدونة» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله على كان إذا قدم عليه السبي صفهم وقام ينظر إليهم، فإذا رأى امرأة تبكي قال لها: «ما يبكيك؟» فتقول: بيع ابني، بيعت ابنتي، فيأمرهم فيرد إليها.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٥٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٨٣)، وأحمد (٢٢٩٨٨)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي.

على رسول الله على نظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله على أسيد: «لتركبن فتلحق به كما بعته بالثمن»، فركب أبو أسيد فجاء به (۱).

وعن يونس بن عبد الرحمن: أن رسول الله على بعث على بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئًا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أباعير بوصيفة ولها أم، فلما قدم على رسول الله على أخبره، فقال له: «أفرقت بينها وبين أمها يا على»، فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال: أنا أرجع فأستردها بها عزَّ وهان قبل أن يمس رأسي ماء.

وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن جده ضميرة: أن رسول الله على مرّ بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أعارية أنت؟» فقالت: يا رسول الله فُرِّق بيني وبين ابني، فقال رسول الله فَرِّ بين الوالدة وولدها»، ثم أرسل إلى الذي عنده فين ابني، فقال رسول الله على: «لا يفرق بين الوالدة وولدها»، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرآني كتابًا عنده: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله على أبي ضميرة وأهل بيته: أن رسول الله الله أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله على، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرًا. وكتبه أبي بن كعب (٢).

وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله على حين خرج هو وأبو بكر مهاجرًا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وفي غير البخاري: أن رسول الله على وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الديل هاديًا إذ خرجا - وهو على دين كفار قريش - فدفعا إليه راحلتيها وواعداه غار ثور بعد ثبلاث ليال، فأتاهما براحلتيها صبح ثبلاث "، وأدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل. وليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر واسم الدليل أرقط وقيل أريقط.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٩١)، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩٣)، وعزاه للبزار، وقال: فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٦٣، ٢٢٦٤، ٣٩٠٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥)، والترمذي (٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٧٠، ٢٨٦١)، ومسلم (٧١٥)، وأحمد (١٤٤٨٧).

# (عينه الأوسية)

## حكم رسول الله ﷺ في الحقوق بالظاهر وباليمين على ألمدعى عليه عند

عدم البينة وفي المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف السنم والكافر

في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله على قال: "إنها أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض "('). وفي حديث آخر في البخاري: "إنها أنا بشر وأنه يأتي الخصهان فلعل بعضًا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بمذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فإنها أقطع له قطعة من النار "('). وقال في الحديث في البخاري: "فمن قضيت له بحق مسلم فإنها هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها"(").

وفي مصنف أبي داود عن على قبال: بعثني النبي في إلى البيمن فقلت: يما رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! فقال: "إن الله عز وجل سيهدي قلبك، ويثبت لسانك. وإذا جلس بين يديك الخصان فلا تسمع كلام الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» قال: فما زلت قاضيًا وما شككت في قضاء بعد (٤٠).

وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي في : «الا يحلف امرؤ على يمين صبرًا يقتطع بها مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان»، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَقَيْ مَنْ عَلِيلًا ﴾ إذا عمر الله عن الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم قال: في نزلت وفي رجل، وفي حديث آخر: في ابن عم لي خاصمته في بئر كانت لي في أرضه. وروي أن الرجل كان يهوديًّا - الذي خاصم الأشعث - فقال النبي في : «ألك بينة؟» قلت:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣).

<sup>(\*)</sup> رواه البخاري (٧١٨٥)، ومسلم (١٧١٣)، والنسائي (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.



لا. قال: «فيحلف»، فقلت: إذن يحلف، زاد في كتاب مسلم: «ليس لك إلا ذلك»، فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ (١).

وروى الأشعث أن رجلاً من حضرموت ورجلاً من كندة اختصها إلى النبي على في أرض باليمن فقال الحضرمي: أرضي اغتصبها أبو هذا، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبي على للحضرمي: «هل لك بينة؟» فقال: لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله عن عصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله الله عن وجل وهو عليه غضبان». فتركها الكندي (٢).

وفي مصنف عبد الرزاق و «المدونة»: أن رجلين تخاصها إلى النبي عَلَيْ في أرض فأقامها بينتين فتكافيا فقسمها نبى الله بينهها.

وفي حديث آخر: ولم يثبت بعد أيهانهم.

وفي الدلائل: أن رجلين اختصما إلى النبي بين في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي بينهما». وفي حديث آخر: أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمر هما رسول الله في أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها.

وفي البخاري قال أبو هريرة: عرض النبي على قدوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف (٣).

وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره: أن النبي عَلِي قضى بشاهد ويمين (١٤).

وذكر القاضي ابن زرب: أن أعربيًّا أقر عند النبي يَّكُ ثم حاد عن الإقرار، وقال للرسول عليه السلام: أمام مَنْ أقررت عندك؟ فلم يعنفه رسول الله يُكُ ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت، فقال: أنا سمعت منه يا رسول الله فقبل منه شهادته عليه، وقال: "إن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٦٢٢)، وابن ماجه (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٧٤)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۷۱۲)، وأبو داود (۳۲۰۸)، وابن ماجه (۲۳۷۰).

شهادته كشهادتين عند الله». وذكر غيره أن النبي شي قبل شهادته، وسياه خزيمة ذا الشهادتين . وذكر أبو داود في المصنف خبر الفرس قال الزهري: وقتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب والقضاء مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي: وفي العتق وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبي شي قضى بشاهد ويمين أب قال أبو عمرو: وذلك في الأموال وأبو حنيفة عن لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شيء.

## حكم رسول الله على في كيفية يمين الحالف

في مصنف أبي داود عن مسدد: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: بعثني النبي على لرجل أُحَلِفه؛ إحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي (). وبهذا أخذ مالك بن أنس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثله، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلظ عليه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وقال الشافعي وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، وقالت طائفة لا يلزمه إلا اليمين بالله فقط، وحجتهم قول الله عز وجل في يمين المتلاعنين: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللهِ أَوْ لَيصمت ( ) وكذلك قضى عثمان على ابن عمر العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع: بالعبد داء لم يسمه في فقضى أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبي من اليمين وارتجع العبد فباعه بأكثر عما كان باعه أو لأ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٠١٣)، والنسائي (٤٦٤٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٢٠)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٤٩).

وفي كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا، نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا، ولو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: حده الرجم (۱)، ثم ذكر باقي الحديث.

وفي مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة أن النبي على قال لابن صوريا: «أذكركم الله عز وجل الذي أنجاكم، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغهام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم»؟ فقال: ذكّرتني بعظيم ولا ينبغي أن أكذب (٢) وساق الحديث. قال مالك وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسى بالله الذي خلق النار.

## حكم رسول الله عظي في إحياء الموات

## وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص

في الحديث الثابت وهو أيضًا في مصنف أبي داود والبخاري أن رسول الله على قال: "من أحيا أرضًا مبتة» – زاد في البخاري: "في غير حق مسلم» –، وفي حديث آخر: "من أحيا أرضًا مبتة ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق» ("). وفي كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضة يختصهان إلى رسول الله في في أرض لأحدهما غرس فيها الآخر نخلاً وقضى رسول الله في لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفوس وأنها لنخل عام. قال أبو عبيد: العام:

<sup>🗥</sup> رواه مسلم (۱۷۰۰)، وأبو داود (٤٤٤٨)، وابن ماجه (۲۵۵۸).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٣٦٢٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٩٧٦).

التامة في طولها والتفافها واحدها عميقة، قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: المياه والمعادن.

في الموطأ أن رسول الله على قال: «في سيل مهزوز ومذينيب»(١) قال ابن حبيب: وهما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل.

وفي البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي عن : "يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك"، فقال الأنصاري: يا رسول الله إن كان الزبير ابن عمتك، فتلون وجه النبي عن ثم قال: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك"، فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي عن ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك". فاستوفى النبي عن للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كأنه أشار إليه بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير ما أحسب هذه الآيات نزلت إلا في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجرَ بَيْنَهُمْ الله الله على المناس قول النبي عن السق يا زبير ما محتى يرجع إلى الجدر"، وكان ذلك إلى الكعبين.

في «الموطأ»: يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله على أن: «على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها»(").

وفي الدلائل: أن رسول الله على كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربتها بيدها عائشة. وفي غير الكتابين: ضربتها بفهر، وروي أنها جرَّتُ مرطها فحولتها فانكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم».

وفي كتاب أبي داود وروى حباب بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي المتوكل: أن أم سلمة جاءت في يوم عائشة بصحفة فيها طعام فوضعتها بين يدي رسول الله بالله وأصحابه -

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٣٨)، وابن ماجه (٢٤٨١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨٥٤)، ومسلم (٢٣٥٧)، والنسائي (٧٠٤٥)، والترمذي (١٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٦٩)، وأحمد (٢٣١٧٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٢٧).

وهو في بيت عائشة - فالتحفت عائشة في كسائها، ثم أقبلت فضربت القصعة فكسرتها فلقتين، فجمع النبي على الفلقتين وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم»، فأكلوا ثم جاءت عائشة بصحفتها فأكلوا، ثم بعث بالصحفة المكسورة إلى عائشة وبالصحفة السليمة إلى أم سلمة. وفي البخاري فقال: «كلوا» وحبس الرسول القصعة حتى أكلوا (١).

وفي مصنف أبي داود قالت عائشة: ما رأيت أصنع لطعام من صفية، صنعت لرسول الله على الله الله على الله على الله ما كفارة ما طعامًا، فبعثت به فأخذتني غيرة للكل فكسرت الإناء ثم قلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» (٢).

وفي كتاب ابن شعبان: أن قومًا اختصموا إلى النبي على في خص وذكر النسائي في كتاب الأسهاء والكنى: اختصم رجلان باليهامة في حائط فبعث حذيفة بن اليهاني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله على فأخبره الخبر فقال: «أحسنت» زاد النسائي وأصبت (٣). والقمط: العقد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٢٥)، وأبو داود (٧٦ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٦٨)، والنسائي (٣٩٥٧)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٣٤٣)، وضعفه العلامة الألباق رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه وقال: ضعيف جدًّا.

## حكم رسول الله ﷺ في الشفعية

في الموطأ وغيره: أن رسول الله على قضى بالشفعة فيها لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق - في البخاري - فلا شفعة فيها فيه الحدود (١) من أرض، أو نخل أو عقار.

وذكر أبو عبيد: أن النبي في قضى أن لا شفاعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو. قال ابو عبيد المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربها كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكًا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكًا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكًا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكًا في قدله المواضع الخمسة وليس شريكًا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكًا، وفي كتاب أبي عبيد: أن النبي في قضى بالشفة للجار وتكرر الحديث عن النبي شي النبي شي المجار أحق بعقبة "١٠".

وفي كتاب النسائي أن رجلاً قال: يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك و لا قسم إلا الجوار، فقال: «الجار أحق بعقبه»(٢٠).

وفي كتاب مسلم: قضى رسول الله عَلَيْهُ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢١٤)، وأبو داود (٢٥١٤)، والترمذي (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٧/ ١٢) وعزاه للنسائي من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤٧٠٣)، وابن ماجه (٢٤٩٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٢٠١١).



### القسمة والمزارع

في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبي الشي لرجلين تنازعا في مواريث: «عدلاً وأسهاً». قال إسماعيل هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعًا في الأرض كلها.

وفي غير الأحكام قال النبي عَيْكُمُ: «لا تعضية في القسمة»، والتعضية: التفرقة. ومنه قوله عز وجل: ﴿اللَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرَّءَانَ عِضِينَ ﴿ الْحَجِرِ: ١٩١]. يعني: فرقوه وقسموه. قال بعضهم كاهن.

وفي البخاري أن النبي على قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل سبعة أذرع» (١) وفي حديث آخر: «إذا تشاجروا في الطريق». في البخاري ومسلم أن رسول الله على عامل أهل خير بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثهانين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا وشعيرًا (٢).

وفي «الواضحة»: أن نفرًا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول الله على أحدهم: من قبلي الأرض، وقال الآخر: من قبلي البذر، وقال الآخر: من قبلي الفدان يعني: زوج البقر، وقال الآخر: من قبلي العمل. فلما بلغ المزرع واستحصد أتوا رسول الله على يتفاتون فألغى رسول الله الأرض فلم يجعل لها شيئًا، لصاحب الفدان أجرًا مسمى، وجعل لصاحب العمل درهمًا في كل يوم، وسلم الزرع لصاحب البذر قال ابن حبيب: وإنها ألغى رسول الله على الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم: فإن كان البذر من عند رجلين، ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك فلمن الزرع؟ قال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: أن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليها كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبي على أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة ويكون عليها كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبي على أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة ويكون وللآخرين أجر مثلهم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣)، وأبو داود (٣٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٤٠٨).



في مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضًا فمر به رسول الله على وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك» (١٠). وفي كتاب ابن شعبان: أن النبي على قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» (٢٠)، وقد تقدم أن النبي على توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.

### حكم رسول الله عليه

## في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل

في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله عن قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقرَّكم الله على أن الثمر بيننا وبينكم»، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه (٢).

وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق (أ) ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» في حديث ابن عمر، وفي حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله على أن النصف. وفي قوله: على أن يعتملوها من أموالهم دليل على أن لا يعين رب الأرض العامل ولا يجعل زريعة للبياض.

وقال مالك: المساقاة جائزة في كل أصل له ثمرة مثل: النخيل: والأعناب، والتين، والزيتون، والرمان، والفرسك، والجوز، واللوز، والورد، وشبه ذلك. وعلى ما اتفقا من الجزء. قال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخيل، والكرم خاصة على النصف لأن في ذلك

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٤٣)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٨٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده (١/ ١٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٩)، وهو بلفظ: «لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه»، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٤٠٦): مرسل.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١٤١٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٤١٤)، وأحمد (١٤٥٣٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.



الخرص. وللشافعي قول آخر: أنها تجوز المساقاه في كل أصل ثابت.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلاً لأنها أجرة مجهولة وخالف في ذلك فعل النبي على الله وقال أبو حنيفة لا تجوز المساقاة أصلاً لأنها أجرة مجهولة وخالف في ذلك فعل النبي وأبي بكر، وعمر في خيبر، واحتج بأن أهل خيبر حين افتتحت كانوا كالعبيد، ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي، والحجة أيضًا على أبي حنيفة أنهم لم يكونوا عبيدًا لأنهم أقروا على المساقاة حياة رسول الله على بكر، وصدرًا من أيام عمر حتى أجلاهم. ولم يباعوا، ولا عتقوا، ولم يرو أحد من أهل الحديث أن النبي على أخذ من أهل خيبر جزية أم لا، إلا أن نزول براءة كان بعد خيبر، فيدل ذلك أنه أخذ منهم الجزية والله أعلم.

والحجة على الشافعي في منعه المساقاة الا في النخل والكرم مساقاة النبي على أهل خيبر على نصف ما يخرج منها: من زرع، أو ثمر فمنع المشافعي المساقاة في الزرع، لأن الأرض تكرى بما يخرج منها، وفيه النص، وأجازها في الكرم ولا نص فيه قياسًا على النخل وجهور العلماء على خلافه، في كتاب مسلم: ومن خيبر كان النبي على يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانين من تمر وعشرين من شعير.

قال مالك: وكان بياض خيبر يسيرًا بين أضعاف السواد. قال مالك في «الواضحة»: وهو يسير إلى اليوم. قال مالك في «المدونة»: وغيرها أحب إلي أن يلغى البياض للعامل، وهو أحله. فإن قال قائل: لما قال مالك إلغاء البياض للعامل أحل. وقد تثبت أن رسول الله على أخذ من أهل خيبر النصف من الشمر ومن الزرع؟ قيل له: إنها ذلك لنهي رسول الله على عن المخابرة، وهي: اكتراء الأرض بالحنطة، فخشى مالك أن يكون هذا النهي بعد قصة خيبر وإنها يؤخذ من فعل رسول الله على الأحدث فالأحدث فإذا الغي البياض للعامل ارتفع الإشكال وإن كان البياض بينها فهو جائز على ما فعله بخيبر. قاله محمد بن دحون عن الأصيلي: حدثني بذلك أبو عمرو وابن القطان – رحمهم الله – جميعهم.

قال: «قم فاقضه» (۱).

وفي حديث آخر: أشار بيده كأنه يقول النصف.

في كتاب ابن شعبان: أن النبي عليه قال: «من اقتضى حقًا فليقتضه في كفاف وعفاف واف أو غير واف».

وثبت أن رسول الله عن عث سرية إلى قوم من قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلوا، فأمر فيهم رسول الله عن بنصف الدية (٢). قال بعض أهل العلم بالقرآن: إنها أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلامًا فتكون فيه ما دية، وقد لا يكون إسلامًا فلا يكون لهم دية.

وفي مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب: أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيت أذى به الرجل ويمشق عليه، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبي في فذكر له ذلك، فطلب إليه النبي فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة، فقال رسول الله في «أنت مضار»، ثم قال النبي في للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» (٣).

وعن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى النبي على رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبع أذرع. وفي حديث آخر خمس أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز: أمر بجريدة من جرايدها فذرعت (٤).

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨)، وأبو داود (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والنسائي (٤٧٨٠)، والترمذي (٢٦٠٤)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٣٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٦٤٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.

# ر کتاب الوصایا ع

## حكم رسول الله عليه

# في الوصية وأنها مقصورة على الثلث

في الموطأ والبخاري ومسلم عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله علي يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأته صدق بثلثي مالي؟ ورواه مالك، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ: أتصدق. ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة، ومعمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ: أوصي، وكذلك رواه عروة، وعائشة، عن سعد. واللفظان في البخاري ومسلم. ووقع بلفظ: أفاوصي بهالي كله؟ قال: «لا». قال: فالثلثين؟ قال: «لا» قال: فالنصف؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير» (١).

زاد في مسلم: «تبتغي به وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله على أن مات بمكة» (٢).

ذكر ابن مزين في تفسيره للموطأ: أنه أقام بمكة حتى مات، ولم يهاجر، فكره له النبي عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٣٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۹۱)، ومسلم (۱۲۲۸)، وأبو داود (۲۸٦٤).

ذلك، ورثى له، وهو وهم من ابن مزين لأن سعد بن خولة قد هاجر وشهد بدرًا، وإنها رثى له رسول الله على لله لله على المجرة إلى مكة، وموته بها. ذكره البخاري وغيره وذكره أيضًا مسلم وهو قرشى.

### حكم رسول الله عِنْ في الأحباس

في «الواضحة» عن الواقدي عن الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس حبس في الإسلام فقال قائل: أحباس رسول الله في وهو قول الأنصار. وقال المهاجرون: حبس عمر بن الخطاب أول حبس كان في الإسلام، وذلك أن النبي في لما قدم المدينة وجد أرضًا واسعة لزهرة، وأهل رايج، وحسيكة، وقد كانوا جلوا عن المدينة قبل مقدم النبي في بيسير، ومنهم من انجلي عن أرضه بعد مقدم النبي في، وتركوا أرضًا واسعة فيها براح ومنها ردىء لا تسقى يقال له: الخشاشير. وكان رسول الله في قد أعطى عمر بعضها: ثمغ، ثم اشترى عمر بن الخطاب في إلى ما أعطاه رسول الله في من قوم يهود، فكان مالاً معجبًا فقال عمر: يا رسول الله إن مالي مال معجب، وأنا أحبه، فقال رسول الله في المول عمر.

مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ثمغ أول صدقة تصدق بها في الإسلام وأن عمر يوم أراد أن يتصدق بها قال: أشر عليّ يا رسول الله في صدقتي كيف أصنع فيها، فقال رسول الله عليها: «احبس أصلها، وسبل ثمرتها».

وعن المسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة رسول الله على بأمواله الموقوفة. قال فقلت: فإن الناس يقولون صدقة عمر قال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وعشرين شهرًا من مهاجرة النبي على وأوصى أن أصبت فأموالي لرسول الله على يضعها حيث أراه الله، فتصدق بها رسول الله على صدقة حبس،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩١١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٨١)، ورواه البخاري (٢٧٦٤)، ومسلم (١٦٣٣)، وأبو داود (٢٨٧٨)، بنحوه.



وهي: سبعة حوائط. وإنها تصدق عمر بثمغ بعد ما رجع النبي الله من خيبر سنة سبع من الهجرة وكانت خيبر سنة ست.

وقال الزهري: صدقة النبي الخوائط السبعة من أموال بنبي النضير بعد أن رجع رسول الله على من أحد ففرق أموال مخيريق، وعن محمد بن سهل بن ابي جثامة قال: كانت صدقات النبي على من أموال بنبي النضير وهي الحوائط السبعة: الأعراف، والصافية، والدلال، والمثبت، وبرقة، وحسني، ومشربة، أم إبراهيم، وإنها سميت: مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضيري.

قال الواقدي: لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها.

وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأخوص، عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله عليه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها في سبيل الله عز وجل(١).

وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى: صدقة. وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر، وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، وهي للفقراء والقربي والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم ضيفًا نزل به أو صديقًا غير متمول فيه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣٩، ٢٤٤١)، والنسائي (٣٥٩٤).

### حكم رسول الله علية

### في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمري

في موطأ مالك: أنه بلغه أن رجلاً من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو: نخل. فسأل عن ذلك رسول الله على فقال: «قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك»(١).

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله على يشهده على عبد وهبه له، فقال عليه السلام: «أكل ولدك»، وفي حديث يونس ومعمر: «أكل بنيك - ذكره مسلم - نحلته مثل هذا؟» قال: لا، فقال رسول الله على : «فارتجعه»(٣).

وفي كتاب مسلم «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم»، وكانت أم النعمان: عمرة ابنة رواحة قال لبشير: أشهد رسول الله على هبتك وكان قد لواها سنة، ثم وهبه لها، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله في ، فقال رسول الله في «لا أشهد على جور» (٤) . وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير، أو على أجنبي فلابد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة: لو كنت حزتيه كان لك، وإنها هو اليوم مال وارث. وقول النبي في لما نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ وَ قال رسول الله في الله من مالك إلا ما أكلت

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٥٧)، وأحمد (١٣٧٨٥)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، والترمذي (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٨٧)، مسلم (١٦٢٣).

فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (١)، فقد شرط رسول الله على في الصدقة الإمضاء. والإمضاء هو: الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقيض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.

وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال: وهب رجل هبة للنبي على فأثابه، فلم يرض فزاده قال: «لا أحبسه»، قال ذلك إلا ثلاث مرات، فلم يرض فقال النبي على الله الله الله الله الله الله عمر: «أن لا أقبل إلا من قرشي، وأنصاري، أو ثقفي "(٢). وفي حديث أبي هريرة أو دوسي.

وفي «الدلائل» للأصيلي: أهدى لرسول الله بيل لقحة، فأثابه بست بكرات فلم يرض، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة، وكانت أم سليم أم أنس بن مالك وأم عبد الله بن ابي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله بيل عنداقًا فأعطاهن رسول الله بيل أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي على لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها من ثمارهم فرد النبي على إلى أمة يعنى: أم أنس بن مالك عذاقها وأعطى رسول الله على أم أيمن مكانهن من حائطه (٣) رواه مسلم أيضًا وزاد أنه أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله.

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامه بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلها ولدت آمنة رسول الله على بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله على فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارث، ثم توفيت بعدما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٥٨)، والترمذي (٢٣٤٢)، والنسائي (٣٦١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٥٠٥)، وذكره المثقي الهندي في كنز العمال (٥/ ٩٨٩)، وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٣٠)، ومسلم (١٧٧١).

توفي رسول الله ﷺ بخمسة أشهر.

وقال الواقدي: واسمها بركة ولم يرو هذا الحديث عن الزهري أ- إلا يونس. وقع هذا في طرة كتاب الأصيلي في الموطأ: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله. على قال: «أيها رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (١٠).

وفي كتاب مسلم عن جابر من رواية يحيى، عن مالك، ولم يذكر أبدًا.

وفيه عن يحيى ومحمد وصح عن اليث، عن ابن سهل، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أعمر رجلاً عمره له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها وعقبه» (٢٠).

وفي حديث آخر عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، والفظ لعبد قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنها العمرى الذي أجازها رسول الله على أن تقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر وكان الزهرى يفتى به وروى أبو سلمة عن جابر قال: قبضى رسول الله عليه فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيًا قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

وفي حديث آخر عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «العمرة لمن وهبت له» (٣). قال ابن أبي زيد: ومعنى قول النبي على الترجع إلى الذي أعطاها إنها ذلك ما بقى أحد من عقب المعمر، فإذا انقرضوا رجعت العمرى إلى صاحبها: وقوله عليه السلام فإنها للذي يعطاها يعني: النفع، لا الأصل، ودل ذلك أنه ليس كوارث الأصل أن الزوجة لا تدخل فيه، ولا من ليس من العقب المعروف، وعمرتك إنها هو مأخوذ من العمر، ولا فرق بين أجل مضروب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٢٥)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي (٣٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥)، وأبو داود (٢٥٥٠)، والنسائي (٢٧٥٠).

وعمر مشترط. وبهذا جرى العمل بالمدينة، وبه أخذ مالك. انتهى قول ابن أبي زيد.

وتأول الشافعي وغيره الحديث المذكور أن العمري إذا كانت للمعمر ولعقبه أنها لا ترجع إلى المعمر وإن انقرض المعمر وعقبه وليس ذلك في الحديث مكتوبًا.

وقد روي عن أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل: أن العمرى كالهبة، وهي ملك لمن أعمرها كانت معقبة أو لم تكن شرط المعمر أن ترجع إليه أو لم يشرط، وشرطه باطل لا ترجع إليه أبدًا ويبيعها المعمر إن شاء كسائر ماله.

فصح في العمرى ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، ومن ذكر معهم. كما قضى طارق بشهادة جابر والثالث من فرق بين المعقبة وحياة المعمر خاصة فقال في المعقبة: لا ترجع أبدًا إلى المعمر، وإذا لم تكن معقبة ترجع إليه إذا مات المعمر، والله عز وجل أعلم بما أراد نبيه على الله أن في كتاب مسلم عن جابر أيضًا قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفى وتوفيت بعده، وترك ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وبعد موته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان فدعا جابرًا فشهد على رسول الله على أنه حكم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبر ذلك، وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق. وإن ذلك الحائط لبني معمر حتى اليوم. وليس في هذا الحديث أنها أعمرت ابنها وعقبه كما وقع في الأحاديث المتقدمة.

وقد تقدم عن جابر أنه قال: إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها. وفي رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التميي عن جابر: أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فهاتت، وذكر الجديث كها ذكره مسلم وهذا يقوى مذهب مالك.



### حكم رسول الله عَيْكُمْ في المشبهات

في الموطأ والبخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي على أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي — قد كان عهد إلى فيه – فقام عبد بن زمعة، وقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله على فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي، وقد كان عهد إلى فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله على فراشه وقال عبد بن زمعة»، ثم قال رسول الله على فراشه وللعاهر الحجر»، ثم قال رسول الله على الله على الله على الله على فراشه وللعاهر الحجر»، ثم قال رسول الله على الله عن وجل (١٠). وكانت سودة زوج النبي على الله يذكر مالك هذا في الموطأ.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرًا، وذلك كسر رباعيته في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبه مات كافرًا، فما حال عليه الحول حتى يموت كافرًا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا. ذكره عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك ذكر ابن أبي حثمة: أنه مات كافرًا.

وفيه: استلحاق الأخ، وفي ذلك إخلاف ولا اختلاف في استلحاق الابن وفي حجة لمالك في الحكم بقطع الذرايع لأن الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام، ومثل قول الله عز وجل: ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [الدرية على المؤمنين أن يقولوا للنبي عَلَيْ: ﴿ رَعِنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤] وهم لا يريدون الإذاية للنبي عَلَيْ، فنهاهم عن ذلك بسبب قول اليهود للنبي عَلَيْهُ: راعنا يريدون بذلك: يا أرعن.

ومثل نهي الله أهل السبت عن الصبد فأخذ بعضهم حيتانًا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت وعذبوا على ذلك.

فكذلك حكم النبي على السودة: ان ابن زمعة أخوها إذا ولدت على فراش أبيها، وجعله أجنبيًا في أن لا يراها فحكم بحكمين: حكم في الظاهر، وحكم في الباطن، واتبع الشافعي في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣ - ٢)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣)، والنسائي (٣٤٨٤).

ذلك إبطال الحكم بقطع الذرايع، وأن يكون حكمًا واحدًا حتى قال: أن للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها وأن قول النبي في «احتجبي عنه» إنها هو على وجه التنزه والإختيار، وهذا خلاف لما أمر به رسول الله في عائشة في أفلج أخي ابن القعيس، إذ قال لها أنه عمك فليلج عليك، وكان عمها من الرضاع، فكيف أن يمنع المرأة من رؤية أخيها.

وأدخل البخاري هذا الحديث في باب تفسير المشبهات مع الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١٠). وهو أيضًا يقوي مذهب مالك، ويخالف قول الشافعي.

وقول النبي شَكَّة: «وللعاهر الحجر» يعني: نفي الولد عن الزاني، وأنه لا شيء له فيه، ولا ينسب إليه. كقول العرب: بفمك الحجر أي: لا شيء لك.

وقال الداوردي: للعاهر الحجر: يعني الرجم للزاني المحصن، ومذهب السافعي أن الحرام لا يحرم الحلال، وكذلك قال أن أمر النبي في لسودة بالإحتجاب تنزه واختيار، ومذهب أبي حنيفة أن الزنا يحرم - واختلف في ذلك قول مالك - فمرة قال: أن الحرام لا يحرم الحلال. ومرة قال: أنه يحرم. والأغلب من مذهبه ومذهب أصحابه أنه لا يحرم.

### حكم رسول الله ﷺ في العتق والوصية بالقرعة وحكم ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة

في مصنف عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: شهدت رسول الله على يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقولون: من بعد وصية يوصى بها أو دين (٢).

ولا خلاف بين العلماء أن الدين قبل الوصية.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٥ ٥٨)، والنسائي (٥٧١١) مرفوعا، ورواه البخاري تعليقا كتاب البيوع بـاب تفسير المشبهات من قـول حسان بن أبي سنان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي.

مالك: وقد بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم (١). وهذ الحديث مسند في الموطأ عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين، وقال فيه: فغضب رسول الله عليه من ذلك وقال: «لقد هممت أن لا أصلي عليه» (٢).

وفي مصنف عبد الرزاق فقال رسول الله عَلَيْهِ: «لو أدركته ما دفن مع المسلمين»، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، واسترق أربعة (٣). وفي حديث آخر: أن امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد، فدعا رسول الله عَلَيْهُ بستة أقداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين.

وفي غير المصنف: أن النبي على جزّاهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين، ورق أربعة. قال إساعيل وهذا يدل أن النبي على قومهم، وقال سليان بن موسى: لم يبلغني أن النبي على قومهم فإن صح قول سليان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء وإلا فلابد من التقويم لئلا يزاد عن الثلث. ويسند أيضًا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن حصين.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ الوصية الثلث، وفيه العتق بالقرعة، وفيه أن من عال على الثلث صرف إلى الثلث. وفيه إن بتل العتق في المرض كالوصية، وفيه أن الحاكم يقوم بنفسه ما كان بحضرته ولا يولِّه غيره.

وفيه: أن يحكم بين الرجل وعبده فيها يدعو إليه العبد من حقوقه على سيده.

وفيه إيجازة الوصية بالثلث لغير القرابة، بخلاف ما روى عن طاوس وغيره: أن من أوصى لغير قرابته ولم يوصي لهم لم تبطل وصيته. وقال طائفة: من أوصى بغير قرابة أعطى ثلث الوصية لقرابته.

في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: قضى رسول الله على أن لا وصية لوارث، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا بإذن زوجها(٤). وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣١٨٥، ٣٩٦١)، والنسائي (١٩٥٨)، وأحمد (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٢)انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣)رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٦٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

النبي عَلِينَ أنه باع مدبرًا لرجل (١) وفي حديث آخر لمسلم: لم يكن له مال غيره.

وفي كتاب ابن شعبان عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان عليه دين، فباعه رسول الله عليه بنمانهائة درهم، فأعطاه وقال «اقض دينك وأنفق على عيالك» (٢). وتأول مالك وغيره أن الحديث الأول هو أصح. أن النبي على أنه باع المدبر بعد موت الذي دبره أو في حياته لدين عليه قبل التدبير. قال ابن أبي زيد: حديث جابر يدل على أن النبي الله على معنى لم يبق إلا أنه حكم وإنه لينفذ ما لزم.

وقد روى عن جابر أنه قال: لم يكن له مال غيره، فهات. فقال النبي على «من يشتره؟» واختلف فيه. عن جابر فروى أنه أعتق رجل، وروى أنه دبر.

وفي مختصر ابن أبي زيد: روى الخدري أنهم لما أصابوا سبيًا يوم أوطاس قالوا: يا رسول الله ما ترى في العزل فإنا نحب الثمن. دليل أنها إذا ولدت بطل الثمن. وهذا دليل بين مع ما روى أن النبي عليه قال في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» (٣).

وفي الواضحة عن ابن المسيب: أن رسول الله على أمر بعتى أمهات الأولد وقال: «لا يجعلن في وصية، ولا دين» ( ) . قال مسلم قلت لسعيد بن المسيب كيف كان رأى عمر في عتى أمهات الأولاد؟ قال: ليس عمر أعتقهن، وإنها أمر بعتقهن رسول الله على ، وأن لا يخرجن في ثلث، ولا يبعن في دين.

وفي كتاب رجال الموطأ للبرقي عن سعيد بن عبد العزيز: أن مارية أم إبراهيم اعتدت ثلاثة أشهر قال البرقي: وتوفيت سنة ست عشرة. وفي الحديث الثابت: أن بريرة دخلت على عائشة تستعينها شيئًا وفي حديث آخر في البخاري: جاءت تستعينها وعليها خمس أواق نجمت في خمس سنين. وجميع الأحاديث عن عروة عن عائشة إلا حديثًا واحدًا عن عمرة عن عائشة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده (٣/ ٣٥٧)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١٨٥٥)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٥١٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ١٣٤)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٧٧٦): ضعيف مرفوعًا.



في الموطأ والبخاري فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت ذلك لهم، فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله على أن يكون الولاء لهم الله على قاعد فقالت لعائشة: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا على أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله على أن يكون الولاء لهم الولاء، فإنها الولاء، فإنها الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد: «فها بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ! كل شرط في كتاب الله وفي حديث آخر في الموطأ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» – قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنها الولاء لمن أعتق» (١).

معنى قول النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله» أي: خالف كتاب الله، ومعنى قوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» أي: اشترطي عليهم الولاء. قال الله عز وجل: ﴿أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ اللَّهُمَ سُوَّءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥]. أي عليهم.

قد تقدم ما فيه من السنن في الأمة تعتق تحت زوج في كتاب الطلاق وإنها اشترتها عائشة بعد أن عجزت عن كتابتها. قاله مطرف وغيره.

وفي كتاب ابن شعبان: أول مكاتب في الإسلام كان سلمان الفارسي كاتب أهله على مائة ودية نجمها لهم فقال رسول الله على الإسلام كان يكني، فلما غرسها آذنه، فدعا له فيها فلم عمت منها ودية واحدة. وقد قيل أن أول مكاتب كان يكني: أبا مؤمل، فقال رسول الله على الله المعنوا أبا مؤمل فقال رسول الله على فقال: «أعينوا أبا مؤمل» فأعين فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة فاستفتا رسول الله على فقال: «أنفقها في سبيل الله»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٢١).

#### حكم رسول الله علية

### في عتق من مثل به أو لطم وجهه

وفي كتاب مسلم عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة، لقد رأيتني وإني لسابع أخوة لي مع رسول الله على وما لنا غير خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله على أن نعتقه (٢). وتكرر الحديث.

وزاد في حديث آخر: أنهم قالوا: يا رسول الله ليس لنا غيره، قال «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله». وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله على : «من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه» (٦).

### حكم رسول الله عين في اللقطة

في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا جاء إلى النبي شخف فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها». قال فضالة الغنم، قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وفي غير الكتب «فرد على أخيك ضالته». قال فضالة الإبل، قال في البخاري ومسلم: فغضب رسول الله على حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. وفي

وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۵۸)، وأبو داود (۱۲۲)، والترمذي (۱۰٤۲).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۵۷)، وأبو داود (۱۲۸۵).

حديث: فتغير وجهه وقال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل السجر حتى يلقاها ربها» (١). ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك: «فرد على أخيك ضالته». قال الطحاوي: ولم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال واحتجاجه بقول النبي على «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له، لأن قوله لك لم يرد به تمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها.

وفي البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها النبي فقال «عرفها حولًا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، شم أتيته بها فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري بعد ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا(") وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس خطببًا: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل - هكذا في البخاري في رواية الأصيلي وفي رواية القابسي: «القتل» - وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها» ألم أحلت في ساقته من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها» أخر: «لا يختلي شوكها، ولا تحل لقطتها». وفي آخر: «لا يختلي شوكها، ولا تحل لقطتها». وفي آخر: «إلا لمعرف، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقدي وإما أن يقيد»، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وصاغتنا، وفي حديث أبي هريرة: لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله في: «الإذخر»، فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن فقال: اكتب في يا رسول الله. قال: فكتب له هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٣٦)، ومسلم (١٧٢٢)، وأبو داود (١٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣)، وأبو داود (١٧٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.



### حكم رسول الله على فيمن قال حائطي صدقة

### في سبيل الله أنه على الأقارب وتوقيف مال الغائب والتوكيل على القسمة

في الموطأ والبخاري ومسلم عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه: بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله على يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلها نزلت هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٦]. قام أبو طلحة إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ . وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة أرجو برها و ذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله على الله الله على الله على الله على أبح ذلك مال رابح». ويروى رابح: «ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي حديث آخر للبخاري: «اجعلها للفقراء قرابتك» قال أنس: فجعلها لحسان بن عمه. وفي حديث آخر للبخاري: «اجعلها للفقراء قرابتك» قال أنس: فجعلها لحسان بن

فيه من الفقه: أن من قال داري صدقة ولم يبين: للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.

وفيه إذا تصدق بأرض ولم يبين الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة وهذا كله في البخاري.

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن طلحة عن عبيد الله بن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله على خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي وهو صاحبه – إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحار فأمر رسول الله على أبا بكر فقسمه بين الرفق ثم مضى حتى إذا كان بالإثابة بين الرويبة والعرج إذا ظبي واقف في ظل، وفيه سهم فزعم أن رسول الله على أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى ظل، وفيه سهم فزعم أن رسول الله على المراحلة عنده المريبه أحد من الناس حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨)، وأبو داود (١٦٨٩)، والنسائي (٣٦٠٢).

يجاوزه (١). فيه: إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد من أجله وهبة المشاع، بخلاف قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وفضل أبي بكر على على جميع الصحابة، وحرز مال الغائب والتوكيل على القسمة، وقبول الإمام الهدية.

### حكم رسول الله عيالة في الودائع والأمانات

وذكر ابن سلام وغيره: أن هذه الآية نزلت في ولاية الكعبة إذ طلب العباس من الرسول عَنِينَ مفتاح الكعبة، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فدفع المفتاح الكعبة، فأنزل الله عز وجل: إلى شيبة بن عثمان والقول الأول قول مالك هو أشهر.

وروي أن النبي عنهان بن طلحة بصيرًا فحمله رجل من بني الحضرمي فدفع إليه النبي عنهان بن طلحة؟ » وكان عثمان بن طلحة بصيرًا فحمله رجل من بني الحضرمي فدفع إليه النبي الفتاح (٢) ، وكان مغطى فغطاه النبي على وقال: «دونكموها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا يظلمكموها إلا ظالم »، وفي رواية آخرى: «إلا كافر»، وكان ذلك عام حجة الوداع، وكان طلحة والد عثمان هذا قتله على بن أبي طالب يوم أحد مبارزة فصار المفتاح عند أم ولده سلافة أم عثمان بن طلحة واختلف أبو حنيفة والشافعي ومالك في تحليف الأمين إذا ادعى التلف، فقال أبو حنيفة وإن كان أمينًا، وقال مالك: لا يحلف إلا أن يكون متهمًا.

قال ابن المنذر في «الإشراف»: اليمين أصح وأحسن، وروى ابن نافع عن مالك في المبسوط: إذا ادعى المقارص أن المال تلف أو بعضه حلف كان متهيًا أو غير متهيًا، وبه قال ابن المواز.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٢٨١٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال (١٠/٧٦٣).



وفي «الواضحة»: لا يحلف إلا أن يكون منهمًا أو غير أمين.

وفي «المبسوط»: في تلف الوديعة كذلك يحلف على كل حال، وكذلك في «المدونة» لابن القاسم عن مالك يحلف متهمًا كان أو غير متهمًا.

### حكم رسول الله على في ضمان العارية التي يغاب عليها

وفي رواية يحيى: ثم رجع وهو غلط والصواب ثم خرج - وكذلك سائر الرواة - مع رسول الله على وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله على بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح وكان بين إسلامها نحوًا من شهر(١).

في مصنف عبد الرزاق عن بعض بني صفوان بن أمية قال: استعار النبي على من صفوان عاريتين: إحداهما بضمان والآخرى بغير ضمان (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١١٥٤)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۱۸۰).

وفي السير وغيرها، وذكره ابن شعبان: أن العارية كانت مائة درع بها يكفيها من السلاح، وزعموا أن رسول الله على سأله أن يكفيهم حملها ففعل. وفي كتاب النسائي: حملها على ثلاثين جملاً، وفي غير الموطأ: أن صفوان بن أمية لرسول الله على لما سأله السلاح: أغصبًا يا محمد؟ وقال رسول الله على «بل عارية مؤداة»(۱)، فأصحاب الكلام يرون العارية في ضهان المستعير حتى يؤديها إلى صاحبها وإن تلفت وعرف تلفها لم يسقط الضهان لظاهر الحديث. ومالك محتمة وغيره أيضًا يقولون: إذا قامت بينة بهلاك العارية سقط الضهان، فإن كانت مما لا يغاب عليه: كالحيوان، فلا ضهان عليه، وهو مصدق في إدعاء التلف مع يمينه ما يظهر كذبه.

وفي مصنف أي داود أن رسول الله على قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟"، قال: أعارية أم غصب؟ قال: "بل عارية"، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله في حنينًا فلها هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقدت منها أدرع، فقال النبي الصفوان: "إنا فقدنا من دروعك أدرعًا فهل نغرم لك؟"، فقال: لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. وقال أبو داود: وكان أعاره إياها قبل أن يسلم "". وفي الدلائل للأصيلي قال مالك: لا ضهان في عارية إلا ما يغاب ويخفي هلاكه فإن علم هلاكه بغير سبب المستعير فلا ضهان عليه. وقال أبو حنيفة: لا ضهان في عارية خفي هلاكها أو لم يخف. وقال الشافعي: تضمن العارية على كل حال، وإن قيل أن النبي في قال: على اليد رد ما أخذت. قيل: هذا الحديث يروى عن الحسن، عن سمرة، والحسن عن سمرة غير حجة أيضًا فإن الحسن لا يرى تضمين العارية، فإن قيل: إن في حديث صفوان: "بل عارية مضمونة"، فيقال لمم الو ثبت هذا اللفظ ما لزم أن تكون العارية بذلك مضمونة كها كان. زعم الشافعي أن استعارة النبي في من صفوان قبل إسلام صفوان فالتزم له النبي في ضمان العارية لمكان الوفاء منه لصفوان، ولما أعطاه من الزمه في نفسه وما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.

وروي قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون عن ابن قيس عن حمزة بـن أبي حمـزة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٦٣)، وأحد (١٤٨٧٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.



الضبي يرفع الحديث إلى رسول الله على أن قال: «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله قيمته ومن بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض»(١)، وتكلم في عمرو ابن قيس وحمزة الضبي.

# حكم رسول الله عَلِينَ في المواريث

في معاني القرآن للنحاس: روى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبي على فقالت: يا رسول الله إن زوجي قتل معك، وإنها يتزوج النساء للهال وخلفني وخلف ابنتين وأبًا وهو الربيع، فأخذ الأب المال فدعاه رسول الله على فقال: «ادفع إليها الثمن وإلى الابنتين الثلثين ولك ما بقي»(٢).

وذكر محمد بن سحنون في كتاب الفرائض من تأليفه أنها لما قالت للنبي على: قد علمت أن النساء أنها ينكحن لأموالهم، قال لها رسول الله على: ««قد يرى الله مكانها وإن يشأ أنزل فيها»، فمكث رسول الله على أيامًا، ثم أرسل إلى امرأة سعدان: «تعالي فقد أنزل الله فيكي وفي ابنتيك»، فتلا رسول الله على هذه الأية: ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَدِكُم لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ الله عَلَي وَالله عَلَي وَالله عَلَي وَالله عَلَي وَالله عَلَي وَالله عَلَي وَالله الله عَلَي وَالله وَ

وفي البخاري: قال هذيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن رجل توفى، وترك ابنة، وابنة ابن، وأختًا، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، اقضى بينهم بها قضى به النبي عليه للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم $^{(1)}$ .

وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقي فلأولي رجل ذكر» (٢) وتأول هذا عند أهل العلم في العصبة الذين لا يرثون إلا أن يكونوا رجالاً مثل: العهات والاعهام، وبني الأخوة، وبني الأعهام، وإنها يؤخذ مها بقي من هؤلاء الرجال دون النساء، وأمّا لو ترك الميت ابنة وأختًا شقيقة كان للإبنة النصف، والنصف بين الأخوين للذكر مثل حظ الأنثتين، وكذلك ابنة وأخًا وأختًا للأب. الجواب فيها سواء، ولا يقال في هذا: الذكر أولى من أخته. وفي غير البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير في ابنة وأخت قالا: للإبنة النصف، وللعصبة النصف، ولا شيء للأخت. قيل لابن عباس: أن ابن عمر كان يرى للإبنة النصف، وللأخت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى أتيت ابن طاوس فأخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: ﴿إِن اَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ قَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء: ١٧٦]. قال ابن عباس: فقلتم أنتم: إن لها النصف وإن كان له ولد.

قال ابن طاوس: كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي عليه فيها شيئًا، وكان طاوس لا يرضي ذلك الرجل، وكان يشك فيها فلا يقول فيها شيئًا.

وفي الموطأ عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق بن حرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله على شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله على أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وأبو داود (٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤٠).

فيه فهو بينكما وأيتكما خلة به فهو لهأ ١١٠.

وفي مصنف عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله عليه أطعم ثلاث جدات السدس، قلت لإبراهيم: وما هن قال جدتا أبيه أمه وأم أبيه وجدته أم أمه (٢).

وفي كتاب الفرائض من ديوان محمد بن سحنون قال: حدثني أبي محمد بن عمر عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب أنه قال: قضى رسول الله على الله على الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم. فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم أولى من بني الأب، وإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من الأب، وأن العم للأب أولى من الأب. قال: وقد قصى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم، فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، ولا يرث عم ولا ابن عم مع أخ ولا ابن أخ وقضى أنه ما كان له عصبة من المجردين فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله تعالى.

قال محمد بن سحنون: وهذا الحديث مجمع عليه عند العلماء.

روى حماد بن سلمة: أن ثابت بن الدحداح مات، فقال النبي على للعاصم بن عدى: « همل تعلم له نسبًا في العرب؟» فقال: لا، إن عبد المنذر تزوج أخته فولدت له أبا لبابة، وهو ابن أخته من كتاب محمد بن النصر المروزي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله كتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر: أن رسول الله على قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.

حدثنا وكيع عن أبي خالد عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة توفى وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى رسول الله على النصف وابنة حمزة النصف وابنة حمزة النصف قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها وابنة حمزة إنها أخرجها على من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء والفرائض إنها نزلت بعد أحد بقليل. قال ابن أبي نصر وقال بعضهم: إنها خرجت من مكة وهمي غير

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الدار قطني في سننه (٤/ ٩٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٧٣).



مدرك فإن كان ذلك فقد أمكن إدراكها وعتقها وموت مولاها في هذه المدة بعد نزول الفرائض. وفي هذا رد على من يورثه بالرد وقد روى أن المولى كان لحمزة والصحيح كان لابنته روى وائلة بن الأسقع أبو صافة عن النبي على أنه قال: «ترث المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت له»(١).

#### حكم رسول الله عظم بالولد

### للفراش ومئ استلحق بعد موت أبيه

من كتاب ابن نصر المروزي: اتفق أهل العراق والحجاز والشام ومصر: على أن الزاني لا يلحق به نسب، وكان إسحق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إن لم يكن مولودًا على فراش يدعيه صاحبه فلا يرثه إذا ادعاه الزاني ألحق به وتأول قول النبي على «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢) على ذلك، واحتج بها روى عن الحسن في رجل زنى بامرأة فولدت ولدًا فادعى ولدها قال: يجلد، ويلزمه الولد.

وعن عروة وسليان بن يسار أنها قالا أيها رجل مرَّ إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.

واحتج سليهان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.

وفي مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب: زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول الله على قضى: أن من كان مستلحقًا ادعى بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه، وقضى أنه كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له هو أدعاه فأنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة والولد للفراش وللعاهر الأثلب يعنى: الحجر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

# حكم رسول الله عيالة

# بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم علي على في ذلك

في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: أن رسول الله على ذخل على ذات يوم تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة، وأسامه بن زيد وعليها قطيفة قد غطيا رؤوسها، وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (١٠).

من «اختلاف العلماء» للمروزي: اللذين يقولون بالقافة والحكم بهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدل الشافعي بها معناه: أن النبي على أثبته ولم ينكر، ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب.

وفي الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتى بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم وضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيمة لصاحبيه، وجعل الولد له. قال على: فقدمت على رسول الله علي فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه.

وفي مصنف أبي داود ونحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي: روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله على أبي مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما أعتى منه وقال ابن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة: أن مكاتبًا قتل على عهد رسول الله على أمر النبي المنافئ أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما رق منه دية المملوك (٢).

وكذلك وقع في مصنف أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلاً مات على عهد النبي عَيْنَ فلم يجد له النبي عَيْنَ إلا عبدًا أعتقه، فدفع النبي عَيْنَ ميراثه إليه، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار: أن رجلاً مات ولم يدع أحدًا يرثه، فقال النبي عَيْنَ «ابتغوا» فلم يجدوا أحد يرثه، فدفع النبي عَيْنَ «ابتغوا» فلم يجدوا أحد يرثه، فدفع النبي عَيْنَ «ابتغوا» فلم يجدوا أحد يرثه، فدفع النبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩)، وأبو داود (٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) واه أبو داود (٣٩٦)، والنسائي (٤٨٠٨)، والطبراني في الكبير (١١٣٥٣)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٣٩٦).

ميراثه إلى رجل أعتقه الميت(١)، وقضى بذلك عمر بن الخطاب.

وعن سليهان بن يسار قال: أي رسول الله على بميراث رجل من الحبشة لم يـترك وارثًا، فقال النبي على: «انظروا من كان ههنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه».

وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله على أن من كان حليفًا حولف في الجاهليه فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصيب يعقل عنه من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا. وقال: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة.

وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يقول: خاصم رجل أباه إلى النبي عَلَيْهُ فقال: إن أبي يأكل من مالي، فقال النبي عَلَيْهُ: «أنت ومالك لأبيك»، ثم أمر له به، وقال النبي عَلِيْهُ: «انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه» (٢).

حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن رجلاً قال: يا رسول الله أن أبي يسألني مالي. قال: «فأعطه إياه». قال: إنه يريد أن أخرج له منه. قال: «فأعطه إياه». قال: إنه يريد أن أخرج له منه. قال: «فأعطه إياه». قال: وقال النبي على لرجل وهو يوصه: «لا تعص والديك وإن سألاك أن تخرج لهما من دنياك فانخلع لهما منها» (٣).

### حكم رسول الله علي في ميراث ذوي الأرحام

في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء إلى النبي على فقال له: الخالة والعمة، فقال النبي على النبي على الله فلم يأته فيها شيء، فقال النبي على النبي ال

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٢ يرواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) برواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٨١).

وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلاً جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله رجل ترك خالته وعمته»، فلم رجل ترك خالته وعمته»، فلم يقل في ذلك شيئًا، فقال رسول الله في ذلك شيئًا، فقال رسول الله في اليس لهم شيء» (١).

وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبي يَلِيُّ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (٢). ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله عليه .

وفي الدلائل للأصيني: سئل النبي بين عن ميراث العمة والخالة - وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف - فقال رسول الله بين: «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات وترك عمته وخالته»، ثم قال في الثانية «أين السائل؟ ليس لهما شيء» وفي حديث آخر: سئل فصار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل عليه السلام: أنه لا ميراث لهما» (٣).

#### حكم رسول الله علية

### بمنع القاتل الميراث ومن تناول أنه في قتل العمد

قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول بين القاتل الميراث بها أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقى لزوجته من عدتها شيء أن يمنعها من الميراث بها أحدث من الطلاق. قال غيره روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بين قال: «ليس لقاتل من الميراث شيء» (٤). قال مالك: إذا قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية، وإن قتله عمدًا لم يرث من المال ولا الدية.

وأجمع العلماء على أن قاتل العمد لا يرث شيئًا من مال المقتول، ولا من ديته، وإنما اختلفوا في قتل الخطأ كما تقدم الذكر.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٦٤٦)، وأحمد (٣٤٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٦٤٠).

### حكم رسول الله ﷺ في وصية مسلم شهد عليه نصراني وفي غلام قطعت أذنه وفي أقطاع الصلح وفيمن وجد مع امرأته رجلاً

في تفسير ابن سلام قال الكلبي: كان رجل مولى لبني سهم انطلق في تجارة ومعه تميم الداري ورجل آخر، قال – في الدلائل للأصيلي –: وهو عدى بن براء، قال في التفسير: وهما نصر انيان فلم حضر السهمي الموت كتب وصية وجعلها في متاعة، ثم دفعها إليهما فقال: بلغا هذا أهلى. فانطلقا لوجهها الذي توجها إليه، وفتشا متاع الرجل بعد موته، فأخذ ما أعجبها منه، ثم رجعا بالمال إلى أهل الميت، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما خرج بـ ه صاحبهم معه، ونظروا في الوصية فو جدوا المال تامًّا، فكلموا تميًّا وصاحبه فقالوا هل باع صاحبنا شيئًا؟ فقالا: لا، فقالوا: هل مرض فطال مرضه فأنفق على نفسه؟ فقالا: لا علم لنا بها كان في وصيته، لكنه دفع إلينا المال فبلغنا كموه. فرفعوا الأمر إلى رسول الله عَيْكَ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتْكُم مُصِيبَهُ ٱلْمَوْتُ تَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلُوة ﴿ [المسالاة: ٢٠٦] . إلى آخرها. فحلفا عند منبر النبي عَيْنَ دبر صلاة العصر، ثم خلَّى سبيلها، فأطلع على إناء من فضة منقوش مموه بذهب عند تميم - قال في الدلائل: وجد بمكة، وقال غيره: بيع بألف درهم، فأخذ تميم خمسائة، وعدى بن براء خسمائة - فقالوا هذا من أنية صاحبنا الذي بدأ بها معه، وقد زعمتها أنه لم يبع شيئًا ولم يشتره، فقالا: إنا كنا قد اشتريناه ونسينا أن نخبركم بمه، فرفع أمرهما إلى النبي عَيْكُ فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا آسْتَحَقَّآ إِنْمًا فَتَاخَرَانِ يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُمِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا آغَتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [المائدة: ١٠٧] . فقام رجلان من أولياء الميت وهما: عبد الله ابن عمرو، والمطلب بن أبي وداعة فحلفا: أن ما في وصيته حق، ولقد خانه تميم وصاحبه، فأخذ تميم وصاحبه بما وجد في وصيته لما أطلع الله عليه من خيانتهما.

وفي معاني القرآن للزجاج يروي: أن رجلاً من الأنصار كان يقال له: أبو طعمة سرق درعًا وجعله في غرارة من دقيق، وكان فيها خرق فانتثر الدقيق من مكان سرقة إلى منزله، فظن أنه سارق الدرع، وخيض في أمره، فمضى بالدرع إلى رجل من اليهود فأودعها إياه، ثم سار إلى قومه فأعلمهم أنه اتهم بالدرع واتبع أثرها فعلم أنها عند اليهودي، وأن اليهودي

سارقها، فجاء قوم الأنصاري إلى رسول الله على فسألوه أن يعذره عند الناس، وأعلموه أن اليهودي سرق الدرع، فهم النبي على أن يعذره فأوحى الله إليه وعرفه قصة الأنصاري أنه خائن ونهاه أن يجادل عنه، وأمره بالاستغفار مما هم به، وأن يحكم بها أنزل الله في كتابه. فقال: ﴿ وَلَا تُحِدُ لِلْ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ مَن عاونه من قومه وهم يعلمون أنه سارق. ويروي أن أبا طعمة هرب إلى مكة وارتد عن الإسلام، ونقب حائطًا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله.

وفي مصنف أبي داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نصرة عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلامًا لأناس أغنياء، فأتى أهله إلى النبي على الله فقالوا: يا رسول الله إنا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئًا(١).

وفي كتاب أبي عبيد، قال أبو عبيد: في حديث النبي على أن أبيض بن جمال المازني استقطعه ماء الثلج بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولي قال رجل: يا رسول الله أتدري ما أقتطعه إنها أقتطعه للماء العذب. قال: فرجعه منه.

وفي الموطأ: أن النبي على اقتطع لبلال بن الحارث (٢) في كتاب ابن سحنون، وذكره ابن أبي زيد في النوادر: أنها لم تكن خطة لأحد وكانت بفلاة، وقال الأصيلي: هي بقرب المدينة وكانت متملكة.

وفي مصنف أبي داود و «الواضحة» عن ابن عباس: أن رجلاً أتى إلى النبي عَيْنَ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: «طلقها»، وفي المصنف: «غربها»، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله عَيْنَ: «فاستمع منها» (۳). وفي الحديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله عَيْنَ : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله عَيْنَ : «كفى بالسيف شا» أراد أن يقول: شاهدًا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٤٧٥١)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (٤٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٢)، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٣/ ٣١٢): فلا يصح الحديث موصولًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٢٢٩)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود.

فأمسك، ثم قال لو لا أن يتتابع الغيران والسكران(١١) قال أبو عبيد: التتابع: التهافت.

#### حكم رسول الله عِلَيْ في الكلاب

في أحكام ابن زياد القاضي وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهمنا - وفق الله القاضي - ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربها آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررًا، وربها شكى إليك من ذلك، وكثرة الشكوى عمن ابتلى فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك - وفق الله القاضي - أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول الله على قال: «من اقتنى كلبًا إلا كلب الصيد أو ماشية أو زرع أحبط الله من أجره قيراطًا» (عن وجاء عنه على أنه أمر بقتل الكلاب).

وقد أمر النبي بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبي في فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، ولم ير لها عذرًا فيها اعتذرت به أن ثم قال بذلك محمد ابن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم.

#### حكم رسول الله عين في حريم الماء

في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، في البئر البادية خمسة وعشرون ذراعًا. أخبرنيه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن النبي على . قال أشهب: وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن النبي على . «في حريم البئر الزرع خمسهائة ذراع». قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣٤٤)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٤٠٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٢٥)، ومسلم (١٥٧٦)، والنسائي (٤٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠)، والترمذي (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٦٦٤٧)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح إن ثبت ساع سالم بن عبدالله - وهو ابن عمر - من أبي رافع.



الحديث، أو من قول سعيد، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المديث، أو من قول سعيد، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال: في بئر الزرع ثلثائة ذراع من نواحيها.

قال ابن شهاب: وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسائة ذراع، وكان يقال: الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثائة ذراع، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلاء: كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعائة ذراع، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعائة ذراع وخمسون ذراعًا.

### حكم رسول الله عَيْثُ في الوكيل

#### يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال

في «الواضحة»: وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام: أن رسول الله على بعث معه بدينار يشتري به له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، واشترى له أضحية أخرى بدينار، فجاء بها والدينار الفاضل إلى رسول الله على فتصدق به رسول الله على عجارته (۱).

قال في غير «الواضحة»: لو اشترى ترابًا لربح فيه.

وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر (٢) في كتاب بينات النبوة، وفي كتاب ابن شعبان: أن عروة البارقي أعطاه رسول الله على دينارًا يشتري بها له أضحية، فاشترى به أضحيتين فباع أحداهما بدينار وجاءه بالدينار وبالضحية. قال: فدعى له النبى على بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.

وذكر ابن شعبان عن حكيم نحوه بخلاف ما وقع في الواضحة عن حكيم، والأصح عن حكيم ما وقع في الواضحة، وأجمع المسلمون على إجارة الوكالة على تقاضي مال وجب

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٣٧)، ومسلم (٢٨٠٢)، والترمذي (٣٢٨٦).

للموكل، أو على دفع مال وجب على دافعه والأصل في ذلك إرسال النبي على السعاة لقبض الصدقات، وإرساله الولاة لقبض أموال المسلمين الواجبة لهم، وأن بلالاً كان على نفقات رسول الله المعلنية .

### حكم رسول الله على عن معان مختلفة

في البخاري ومسلم أن رجلاً اطلع في حجر النبي في حديث آخر - في حجرة في دار النبي في ، ومع رسول الله في مذرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله في قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنها جعل الأذن من قبل البصر»(١) . وقال رسول الله في (لو أن امرءًا طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقلعت عينه، لم يكن عليك جناح»(١) .

وثبت أن النبي في الحكم بن أبي العاصي والد مروان عن المدينة، وصار إلى الطائف حتى قبض رسول الله في ، وبقي كذلك مدة خلافة أبي بكر، فلما ولي عمر نفاه أيضًا إلى أبعد من المكان الذي كان نفاه إليه أبو بكر، وبقي مدة خلافة عمر، فلما ولي عثمان رده إلى المدينة، فلما دخل عليه قال عثمان مرحبًا بالغريب القريب.

وذكر المبرد في كتابه الكامل: أن عثمان استأذن رسول الله على حين في الحكم في رده متى أفضى إليه الأمر. وروى ذلك الفقهاء وذكر أحمد بن خالد: أن النبي على لما تزوج أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، فإن ردت عليه فهي لك»، فكان كما قال النبي على ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة باقي المسك والحلة ".

قال أحمد: وفي هذا دليل على الرجوع في الهبة إذا لم تقبض، والرجوع في المصدقة لا يحل لنهى رسول الله على عن ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٠١)، ومسلم (٢١٥٦)، والترمذي (٢٧٠٩)، والنسائي (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨)، وأبو داود (١٧٧ه)، والنسائي (٢٨٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦٧٣٢)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٠٦١).

ووقع في البخاري أن رسول الله على قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (۱). ووقع أيضًا في «المدونة» و «الواضحة»: في البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله على في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانًا - لرجلين من قريش سياهما - تحرقوهما بالنار»، ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما» (۱). وأحد الرجلين: هبار بن الأسود، والآخر: نافع بن عبد عمر.

وفيها ذكره البزار في مسنده وذكر ابن إسحاق في السير: أن اسمه نافع بن عبد شمس الفهري، وكانا قد اتبعا زينب ابنة رسول الله ﷺ بعد وقعة بدر في خروجها إلى النبي ﷺ إلى المدينة من مكة في جملة من قريش تبعوها، فأول من لحقها: هبار وصاحبه بذي طـوى، وهـي حامل في هودج على بعير، فنخس هبار البعير فسقطت زينب وألقت ما في بطنها، وكان حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها أبي العاص بن الربيع خرج معها يقود بها ومعه قوسه وكنانته، فلما أدركوه ترك كنته، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهمًا، فتكركر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جملة من قريش فقال: أيها الرجل كف عنى نبلك حتى أكلمك فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرجت ابنته علانية على رءوس من بين أظهرنا أن ذلك من ذل أصابنا عن معصيتنا التي كانت، وإن ذلك منا عن ضعف ووهن. فوالله ما لنا في تخليها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثورة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس: أن قد رددناها، فسلها سرًّا، وألحقها بأبيها، ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هـدأت الأصوات خرج بها لـيلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، وكانا قد خرجا معه وكمنا ببعض تلك الـشعب، فقـدما ما على رسول الله عليه.

في السير: أول من رمى رسول الله عليه في الإسلام بالمنجنيق أهل الطائف. دخل نفر من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي (٣٦٩٣).

<sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۳۰۱٦)، وأبو داود (۲۲۷۳).

أصحاب رسول الله على تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محاة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالاً، فأمر رسول الله على بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون، وتقدم أبو سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فنادى: يا ثقيف أن آمنوا حتى نكلمكسم، فآمنواهما فدعا من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهما السبي فأتين منهن: آمنة بنت أبي سفيان كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة بن مسعود فولدت له داود بن أبي مرة، فلما أتين عليهما قال لهما ابن الأسود ابن مسعود: يا أبا سفيان ويا أبا مغيرة ألا أدلكما على خير مما جئتما له أن مال بني الأسود حيث قد علمنا - وكان رسول الله على بينه وبين الطائف نازلا بواد يقال له العقيق، إنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء، ولا أشد مؤنة، ولا أبعد عمارة من مال بني الأسود، وأن محمدًا إن أقطعه لم يعمره أبدًا - فكلهاه فليأخذه لنفسه، أو ليدعه لله والرحم. وإن بيننا وبينه من القرابة ما لا يجهل، فزعموا أن رسول الله على تركه ونزل على النبي في إقامته - وكان محارًا بالطائف - عبيد فأسلموا فأعتقهم رسول الله على الله وتكلم نفر من أهل الطائف بعد ما أسلموا في أولئك العبيد فقال: هم عتقاء الله.

وفي البخاري: أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرا عروة أن النبي على قام حين جاء وفله هوازن فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال: "إن معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين. إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم» - وكان النبي على استأني بهم بضع عشرة ليلة حين فصل من الطائف - فلما تبين لهم أن النبي على الله بما هو غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا تختار سبينا فقام النبي على فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد فإن أخوانكم جاؤنا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه أياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: طبنا، فقال: "إنا لا ندري من أذن منكم عمن لم يأذن فأرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فيرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي يلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٠٨)، وأبو داود (٢٦٩٣).

فأخبروه أنهم طيبوه وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هواذن.

من الفقه هبة الشيء للغائب ذكره البخاري.

اختلاف العلماء في أوامر رسول الله على ونواهيه قال أصحاب الظاهر وبعض أهل الحديث: أوامر النبي على فرض، ونواهيه حرام. جعلوا قوله كالقرآن، وقال آخرون: أوامره على ما تلقاها العلماء فها حملوه على الفرض فهو فرض، وما حملوه على السنة أو على الندب فهو كذلك، ونواهيه حرام وهذا مذهب أصحاب مالك.

ويؤيد ذلك أن النبي شيئ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (١).

وقال عليه السلام: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» .

وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والإستنثار بفرض عند أكثر العلماء، ومثل هذا من أوامره عليه السلام كثير ليست فرضًا كقوله: «وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد»(٣).

وفي حديث آخر: «وإذا أمن الإمام فأمنوا» ( وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن أخر: «وإذا أمن الإمام فأمنوا» ( وإذا سمعتم المؤذن أ و كأمره بأغلاق الباب، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح.

و كقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» (٢٠).

وكقوله: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين" إنها هي آداب ورغائب وأن النبي الله قد قال: "إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله" . ومما يؤيد مذهب مالك عليه أن أوامر النبي الله على ما تلقاها الصحابة - رضي الله عنهم -

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، والترمذي (٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧)، والنسائي (٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)، والترمذي (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، والترمذي (٢٥٠)، والنسائي (٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣)، وأبو داود (٥٢٢)، والترمذي (٢٠٨)، والنسائي (٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في الوطأ (١٨٧٦)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٩٤٤).

رو ۽ البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧)، والترمذي (١٧٧٩). رو ۽ سخاري ٢٠١٠)، ومسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٢٦١٩).

ما رواه أبو هريرة عن النبي عَيْكُم: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» (١) ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا رمين بها بين أظهركم. وأمره عليه السلام: بغسل الجمعة ولم يتلق ذلك الصحابة على الفرض.

ونهيه عن الخليطين، ونهيه عن القران في التمر، وعن الأكل من رأس الثريد، وعن التعريس على الطريق، وشبه ذلك من نواهيه عليه السلام.

ومما تلقاه العلماء على التحريم من نواهيه عليه السلام: نهيه عن الذهب بالفضة إلى أجل، ونهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهيه عن بيع الطعام حتى يستوي، وعن بيع ما في البطون، وعن بيع العربون، وعن بيع المزابنة، وعن المحاقلة والمخابرة، ونهيه عن أن تصبر البهائم، وعن المثلة، وعن المتحريش بين البهائم، وعن تعبير النجوم، وعن التصاوير إلا ما كان رقمًا في ثوب. وعن صيام يوم الفطر والأضحى والشك وغير ذلك كثير.

ومما اختلفوا فيه: نهيه عن الشغار، ونهيه عن أكل ذي ناب من السباع، وعن الوصال، وعن اشتيال الصهاء، وعن المتعة، وعن تلقي الركبان للبيع، وعن الحكرة، وعن ثمن الكلب، وعن الانتباد في الدباء والمزفت. فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتهاء الصهاء إذا كان عليه ثوب فهو أخف واختلف فيه قول مالك: فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن فيه انكشاف العورة، ويبينه نهيه عليه السلام عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

وفي البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال: نهى عن لبستين: عن اشتهال الصهاء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه (٢). ونهيه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال عبد الله بن أبي أوفى فقلنا: إنها نهى عليه السلام عنها لأنها لم تخمس، وقال آخر ون حرمها البتة. ذكره البخاري في كتاب الجهاد.

| <br> |    |
|------|----|
| <br> |    |
|      | LI |
|      |    |

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، والترمذي (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٥٨٢٠).

## نسب رسول الله عَلِيْهُ

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن مدركة بن إلياس كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

قال الفكهي: البيت الذي ولد فيه رسول الله على بمكة كان في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج، فلم يزل على حالته حتى قدمت أم الخليفتين موسى وهارون وهي الخيزران فجعلته مسجدًا يصلي فيه، وأخرجته من الدار.

وذكر بعض الكين: أن ناسًا سكنوا هذا البيت ثم انتقلوا منه فقالوا: والله ما أصابتنا في م جائحة و لا حاجة، فلما خرجنا منه اشتد علينا الزمان.

قال عبد الله بن عباس: بعثني أبي العباس إلى رسول الله على فبت عنده، فسمعته يدعو: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها حالي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها الفتن عني، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيهانًا صادقًا، ويقينًا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء»(١).

قال البرقي محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ويقال: أنزل عليه القرآن وهو ابن ثلاثة وأربعين سنة.

قال مالك: توفي رسول الله عَلَيْ يوم الإثنين لاثني عشر ليلة مضت من ربيع الأول، وهو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤١٩)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٢٩١٦).

ابن ستين سنة، ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس.

وذكر البخاري عن عروة عن عائشة: أنه توفي على النه وستين سنة . أقام بمكة خمس عشرة سنة، وبالمدينة عشرًا. وزاد ابن عبد البر في كتاب التمهيد: أن الوليد بن مسلم دوى عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي على مسيته يوم سابعه، وجعل له مأدبة وسياه محمد. وفيها روى عن ابن وضاح فقالت قريش: لم سميته محمدًا وتركت اسمك وأسياء أبائك؟ فقال: ليحمده أهل السياوات والأرض.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٢٣٤٩).

## ذكر ما كفن فيه النبي ﷺ ومن غسله ولحده

في الموطأ وغيره أن رسول الله بين كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ويقال أحدهما حبرة (١). ذكره ابن أبي زيد في النوادر، وسحول قرية من قرى اليمن. وقالت عائشة: أحدها الثوب الذي مرض فيه - رواه ابن مفرح عن أبي منصور محمد بن سعد عن سفيان بن موسى عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة - وإنهم لما أرادوا غسله أرادوا أن ينزعوا القميص الذي كان عليه، فسمعوا صوتًا: لا تنزعوا القميص. فغسل وهو عليه.

وفي الواضحة وغيرها: أن الزهري روى عن سعيد بن المسيب: أن الذين غسلوا رسول الله على المسيب: أن الذين غسلوا رسول الله على وأدخلوه في قبره: العباس، وعلى بن أبي طلب، والفضل بن العباس، وشقران مولى رسول الله على واسم شقران صالح، وقال الشعبي: الرابع عبد الرحمن بن عوف، وقال موسى بن عقبة: الرابع أسامة بن زيد.

وفي السير لابن هشام: أن علي بن أبي طالب، والعباس، والفضل بن العباس، وقدم بن العباس، وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله على هم تولوا غسله. وأن على بن أبي طالب أسنده إلى صدره، والعباس والفضل وقدم يقلبونه معه، وأسامة وشقران يصبان الماء عليه، وعلي يغسله وعليه قميص يدلكه به من ورائه لا يفضي يده إلى رسول الله على. وعلي يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيًا وميتًا. وغسل من بئر لسعيد بن جثامة بقبا يقال لها بئر القدس.

وقال ابن إسحاق: وكفن رسول الله على في ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيها أدراجًا.

وفي الموطأ: أن رسول الله على توفى يوم الأثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفرادًا لا يؤمهم أحد فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: بالبقيع، فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله على يقول: «ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفى فيه». فحفر له وكان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي (١٨٩٨).

وفي غير الموطأ: الذي يلحد أبو طلحة الأنصاري، والذي لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح.
وفي السير: فرفع فراش رسول الله على فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله على يصلون عليه أرسالاً: الرجال حتى فرغوا، ثم دخل النساء حتى إذا فرغ النساء دخل الصبيان، ثم دفن رسول الله على .

وفي مختصر ابن أبي زيد في آخر كتاب الجامع قال ابن عقبة: توفى رسول الله ﷺ وشرف وكرم في بيت عائشة وفي يومها وعلى صدرها حين اشتد الضحى.

قال مالك: يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء، وقيل: دفن حين زاغت الشمس، وغسله العباس وعلي والفضل بن العباس وشقران مولاه، ويقال صالح مولى رسول الله ويقي ونزلوا في حفرته ويقال: ومعهم أسامة وأوس بن خولى، وبدأ وجعه في بيت ميمونة ابنة الحارث يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر صفر، ثم انتقل إلى عائشة فمرض عندها حتى مات وصلى أبو بكر بالناس في مرضه بأمره عليه الصلاة والسلام سبع عشرة صلاة، وفي كتاب الآجرى تسعة أيام.



فاستخرجتها من الموطأ: موطأ بن أنس كَلَش، وتفسير بن سلام، ومعاني الزجاج، والنحاس، والمفضل، والأحكام لإسهاعيل القاضي، والهداية لمكي، ومن مصنف البخاري، وكتاب مسلم، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف أبي داود، ومصنف النسائي، ومسند أبي شيبة، ومسند البزار، والسير لابن هشام، وشرح الحديث لأبي عبيد، وللخطابي، والكامل والمدونة، ومختصر المدونة، والمستخرجة، والواضحة والنوادر، وكتاب ابن شعبان، والدلائل للأصيلي، وأحكام بن زياد، وتاريخ ابن أبي خيثمة، وشرف المصطفى، وكتاب الأموال لأبي عبيد، وكتب الأموال لإسهاعيل القاضي، وكتاب محمد بن نصر المروزي، وتفسير الموطأ لابن مزين، وللداودي، وللقنازعي. فذلك أربعة وثلاثون ديوانًا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم تسليبًا.

\* فيا وقع فيه من الموطأ فحدثني به القاضي بقرطبة يونس بن عبد الله بن مغيث، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن عيسى عن مالك.

\* وحدثني بمصنف النسائي القاضي يونس المذكور عن القرشي أبي بكر محمد بن

معاوية المعروف بابن الأحمر، عن النسائي أحمد بن شعيب.

\* وحدثني بمصنف البخاري أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عابد، عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، عن أبي زيد محمد بن أحمد المروزى، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف العزبري، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

\* وحدثني بكتاب مسلم الفقيه المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن ركريا النسوي، عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن أبي الحسين مسلم بن الحجاج.

\* وحدثني بمصنف أبي داود أبو محمد الفقيه عبد الله بن الوليد الأندلسي القرطبي بمصر إيجازة سيقت لي من عنده. قال: حدثني أبو موسى عيسى بن حنيف القروي بالقيروان، عن أبي بكر محمد بن مراسة، عن أبي داود.

\* وحدثني بمصنف عبد الرزاق أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عابد، عن القاضي أبي عبد الله محمد بن مفرج قاضي مانقه، عن القاضي بصنعا عبد الأعلى بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري قال: قرأنا على عبد الرزاق بن همام.

\* وحدثني بمسند ابن أبي شيبة الفقيه أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، عن أحمد ابن محمد المقري الطلمنكي، عن ابن عون الله عن قاسم بن أصبغ، عن ابن وضاح، عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بن أبي بكر.

\* وحدثني بمسند البزار الفقيه المذكور حاتم بن محمد الطلمنكي بن مفرج القاضي المعافري، عن الصموت، عن البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق.

\* وحدثني بالسير لابن هشام: أبو محمد بن الوليد المذكور، عن أبي محمد عبد الله بن محمد القروي اللهامي، عن عبد الله بن جعفر بن الوليد، عن عبد الرحيم البري، عن ابن هشام. وحدثني ابن الوليد المذكر بغريب الحديث لأبي عبيد، عن الحسن بن إبراهيم، عن أبي بكر أحمد بن أبي الموت المكي، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام.

\* وحدثني بمعاني الزجاج عن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بالكسائي قال: قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد الحسين المقري البغدادي قال: قال أبو سحاق قال: أبو العباس:

وحدثني بها أيضًا أبو على النسوي عن الزجاج.

\* وحدثني ابن الوليد بمعاني النحاس، عن أبي الحسن على بن إبراهيم الحوفي، عن أبي بكر محمد بن على الأدفوي عن النحاس.

\* وحدثني بكتاب الأموال لإسهاعيل القاضي، عن ابن عمر أحمد بن محمد بن سعد عن الأبهري محمد بن عبد الله عن أبي عمر القاضي، عن إسهاعيل القاضي.

\* وحدثني بكتاب ابن شعبان أبو عمر وأحمد بن محمد بن جمهور المرشاي، عن محمد بن أحمد الوشا، عن ابن شعبان.

# وحدثني بكتاب الشرف: أبو عمرو المذكور، عن مؤلفه أبي سعيد عبد الملك ابن أبي عثمان النيسابوري. وحدثني بالمدونة: الشيخ أبو علي الحداد الحسن بن أيوب عن محمد بن عبدون، عن ابن وضاح، عن سحنون.

\* وحدثني بالمستخرجة الفقيه أبو المطرف عبد الرحمن بن سعد بن جريح عن ابن أبي مزين عن أبي إبراهيم عن أبي لبابة محمد بن عمر عن محمد بن أحمد العتبي. وحدثني أيضًا بعض المستخرجة القاضي يونس بن عبد الله عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله ابن أبي عيسى عن محمد بن عمر بن لبابة العتبي، وهي عندي إجازة عن مكي المقري عن ابن أبي زيد عن أبي بكر بن محمد بن اللباد عن يحيى بن عبد العزيز عن العتبي محمد بن أهمد.

\* وحدثني بمختصر ابن أبي زيد مكي المقري عن ابن أبي زيد عبد الله بن محمد.

\* وحدثني بتاريخ ابن أبي خيثمة معاوية بن محمد عن ابن بابل عن قاسم بن أصبغ، عن ابن أبي خيثمة.

\* وحدثني أيضًا بكتاب الخطابي عن الأسفاقسي عن الخطابي.

﴿ وحدثني بالواضحة مكي بن أبي طالب عن ابن أبي زيد عبد الله بن محمد بن مسرور،
 عن يوسف بن يحيى المعامي عن عبد الملك بن حبيب.

فهذا ما انتهى إلي من أسانيدهم وروايتهم على حسب الاجتهاد والله الموفق لا رب غيره وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته الطاهرين وسلم تسليًا. وقد وقع الفراغ من كتابته في ليلة الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة ست وستين ومائتين وألف من هجرة سيدنا خير البرية عليه أفضل صلاة وأكمل تحية.

كتبه بيددالفانية أضعف العباد وأحوجهم إلى غضران ربه في المعاد العبد الفقير:

عبد الله بن عمر بن مصطفى بن إسهاعيل بن العارف القدسي الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي الحنفي غفر الله له ذنوبه، وستر عيوبه ولوالديه وللمسلمين حامدًا ومصليًا والحمد لله رب العالمين.

وقد وقع تكملة هذا الكتاب على يد الفقير عبد الغني عبد الفتاح، وذلك في غرة محرم الحرام سنة ١٣٢٨ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين.

ت م بح حد الله





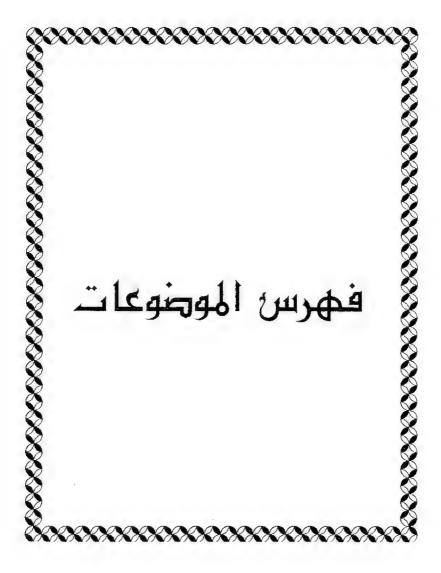

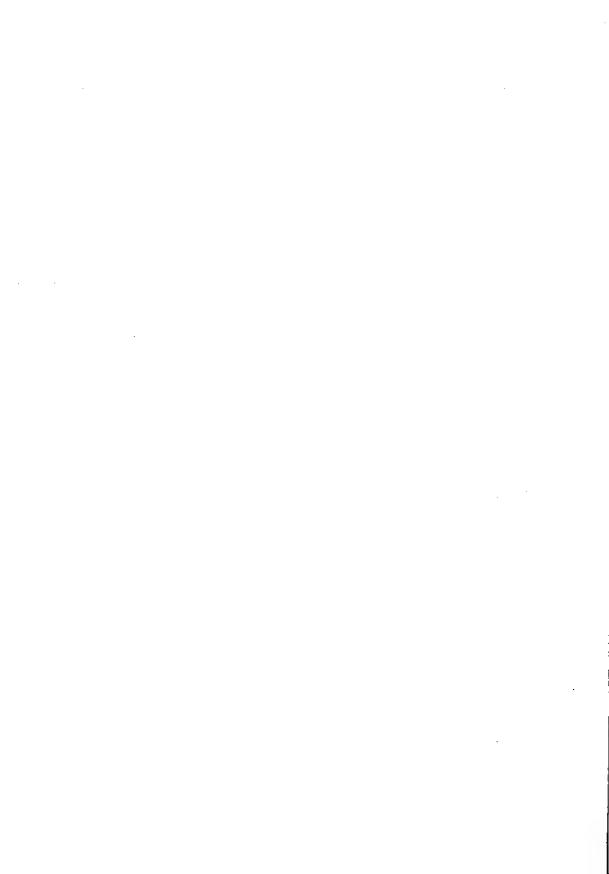

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                   | 1 to commend of                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Y</i>                                 | الموضــــوع<br>⊗ مقدمة التحقيق                                             |
| ō ·····                                  | ⊗ ترجمة المؤلف                                                             |
| V                                        | ⊗ مقدمة المؤلف                                                             |
| \ <b>.</b>                               | <ul> <li>⇒باب حكم رسول الله في في المحاربين من أهل الكفر</li> </ul>        |
| 11                                       | <ul> <li>⇒باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل.</li> </ul> |
| \Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <ul> <li>حكم رسول الله ﷺ فيمن قتل أحدًا بحجر</li> </ul>                    |
| بنها                                     | ٠ حكم رسول الله ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحت جنب                          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    | ه حكم رسول الله بيني في القسامة فيمن لم يعرف قاتله                         |
| أبي طالب إلى ابن عم مارية                | ﴿ حكم رسول الله على فيمن تزوج امرأة أبيه وإرساله على بن                    |
| 17                                       | ليقتله إن وجده عندها فوجده مجبوبًا لا ذكر له فتركه                         |
| \v                                       | ﴿ حكم رسول الله ﷺ في القتيل يوجد بين قريتين                                |
| \V                                       | ى حكم رسول الله في بالقصاص بالجرح                                          |
| \A                                       | <ul> <li>⇒حكم رسول الله في في السن وما لم ير فيه قصاصًا</li> </ul>         |
| 19                                       | ﴿ حكم رسول الله ﷺ فيمن أقر بالزنا وهو محصن                                 |
| Y                                        | ﴿ حكم رسول الله ﴿ على اليهود بالرجم في الزنا                               |
| الزاني البكر وعلى المريض                 | ﴿ حكم رسول الله ﴿ فِي نقض الصلح الحرام وإقامة الحد علم                     |
| YY                                       | وصفة السوط                                                                 |

| 🗞 حكم رسول الله عِلِيُّ في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط ٢٤                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الله على الله على السارق يسرق مرارًا                                               |
| ى حكم رسول الله عليه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي وفي الساحر كيف يقتل ٢٧٠٠٠     |
| * كتاب الجهاد                                                                      |
| ى حكم رسول الله عِنْ في أول قتيل قتل من المشركين وأول غنيمة٣٠                      |
| هِ حكم رسول الله عليه في الجاسوس٣٢                                                 |
| ى حكم رسول الله عِنْهُ في الأسرى، وذكر من قتله بيده وفي الأسير يقتل على غلط ٣٣     |
| هِ حكم رسول الله عليه في قريظة والنضير وردُّ الرسول حكم قريظة إلى سعد بن معاذ ٣٦   |
| الله على الله على الله على الأمان عام الفتح عام الفتح                              |
| ◄ حكم رسول الله عَلِيم في السهان وسهان الغائب وما تعطى المرأة من الغنيمة ٢٦        |
| الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                   |
| وحكم رسول الله عليه في حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهروا عليه وأسلم         |
| عليه المشركونعليه المشركون                                                         |
| هِ حكم رسول الله عليه فيما أهدى إليه معاهد أو حربي٧٥                               |
| وحكم رسول الله عليه على حسب ما رآه وإباحة أكل واباحة أكل                           |
| شحوم المشركينشموم المشركين                                                         |
| هِ حكم رسول الله عَلِيْ في أموال بني النضير وقسمة خيبر وقد تقدم بعض خبرهم ٥٦       |
| جكم رسول الله عليه في الرسول أن لا يقتل والوفاء بالعهد للكفار وما نـزل في          |
| ذلك من القرآندلك من القرآن                                                         |
| الله على الله على الله على الأمان وفي أمان المرأة                                  |
| حكم رسول الله عَيْنَ في الجـزية بأمر الله عز وجل ومقدارها وممن تقبل وممـن لا يقبـل |
| منه إلا الإسلام                                                                    |

## \* كتاب النكاح

| ﷺ في الثيب يزوجها ابوها بغير رضاها                                                                   | ﴿حكم رسول الله |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| عَلِيْكُ فِي نَكَاحِ التَّفُويضِ بِمُوتِ الزَّوْجِ قَبِلِ الدَّخُولِ                                 | ﴿حكم رسول الله |
| ﷺ فيمن تزوج امرأةً فوجدها حبلي وفي نفقة المطلقة                                                      | ﴿حكم رسول الله |
| 7V                                                                                                   | رعدتها وسكناها |
| ﷺ للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب وكيف تكون الخدمة                                                 | ﴿حكم رسول الله |
| 79                                                                                                   | عليهما جميعًا  |
| ﷺ في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق ابنته وزوجاته                                                     | ﴿حكم رسول الله |
| ٧٠                                                                                                   | عليه السلام    |
| عَلَيْ منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ | ﴿حكم رسول الله |
| عَلِينَ فِي الْمُجُوسِي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم٧٢                                        |                |
| ﷺ في المعترض ونكاح المتعة                                                                            |                |
| عَلَيْهُ في نكاحه ميمونة                                                                             | ﴿حكم رسول الله |
| ﷺ في القسم بين الزوجات٧٤                                                                             | ﴿حكم رسول الله |
| الله في الرضاع بشهادة امرأة واحدة                                                                    | ﴿حكم رسول الله |
| * كتاب الطلإق                                                                                        |                |
| يَنْ فِي طلاق الحائض                                                                                 | ﴿حكم رسول الله |
| يُنْظُ في الخلع                                                                                      | ﴿حكم رسول الله |
| يَنْظُيْ فِي الأَمَةُ تَعْتَقَ تَحْتَ زُوجٍ٧٩                                                        | ﴿حكم رسول الله |
| عَلِيْهُ فِي المرأة تقيم شاهدا عدلًا على طلاق زوجها و الزوج منكر ٨٠                                  | ·              |
|                                                                                                      | ﴿حكم رسول الله |
| عَلِيْهُ فِي يمينه فيمن حرم ملك اليمين                                                               | ·              |
| راجعها بعد زوج أنها على                                                                              |                |
|                                                                                                      |                |

| بقية الطلاق                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◊ حكم رسول الله ﷺ في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم٨٠                  |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في الظهار وبيان ما أنزل الله عز وجل فيه ٨٤                               |
| ◊ حكم رسول الله ﷺ في اللعان وإلحاق الولد وأمه٥٨                                            |
| * كتاب البيوع *                                                                            |
| ◊حكم رسول الله على في السَّلم والربا وبيسع النخسل إذا أبسرت واخستلاف                       |
| الممتبايعين والخيار                                                                        |
| ◊ حكم رسول الله علي في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلة بالضمان٩٠                    |
| ﴿ حكم رسول الله على في التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى                        |
| سرقتة وهو لا يعلم٩٢                                                                        |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في الجوائح وما روى عنه فيها                                              |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ فيمن يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام إلى أجـل وكتـاب             |
| رسول الله عَلَيْ شراه من العداء                                                            |
| ◊ حكم رسول الله ﷺ بالجمع بين الأم وولدها وحمكمه في بيع وشرط واستئجار                       |
| دليل مشترك                                                                                 |
| * كتاب الأقضية                                                                             |
| ◊ حكم رسول الله عنه في الحقوق بالظاهر وباليمين على المدعى عليه عند عدم البينة              |
| وفي المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف المسلم والكافر                  |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في كيفية يمين الحالف                                                     |
| <ul> <li>حكم رسول الله على في إحياء الموات وقسمة الماء وضان الطبيب ومن كسر صحفة</li> </ul> |
| والحكم في عقد الخص                                                                         |
| ۵ حكم رسول الله عظم في الشفعة                                                              |
| ♦ القسمة والذارع                                                                           |

| ﴾ حكم رسول الله ﷺ في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « الوصايا * ÷ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في الوصية وأنها مقصورة على الثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>حكم رسول الله على في الأحباس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>حكم رسول الله ﷺ في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ حكم رسول الله عَيْظُهُ في المشبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في العتق والوصية بالقرعة وحكم ذات الـزوج والتـدبير وأمهـات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأولاد والكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ حكم رسول الله ﷺ في عتق من مثل به أو لطم وجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ في اللقطة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ فيمن قال قال حائطي صدقة في سبيل الله أنه على الأقارب وتوقيف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مال الغائب والتوكيل على القسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| » حكم رسول الله ﷺ في الودائع والأمانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ في ضمان العارية التي يغاب عليها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ حكم رسول الله عَيْكُ في المواريث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ بالولد للفراش ومن استلحق بعد موت أبيه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم علي ﷺ في ذلك١٣٢.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله ﷺ في ميراث ذوي الأرحام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>◄ حجم رسول الله علي ميرات دوي ادركم</li> <li>◄ حكم رسول الله علي بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله في وصية مسلم شهد عليه نصراني وفي غلام قطعت أذنه وفي أقطاع</li> <li>إلى المناب أو الله الله عليه نصراني وفي غلام قطعت أذنه وفي أقطاع المناب أو المناب إلى المناب أو المناب أ</li></ul> |
| الصلح وفيمن وجد مع امرأته رجلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>♦ حكم رسول الله في في الكلاب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🗞 حكم رسول الله 🚉 في حريم الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| بح فيما وكل على ابتياعه آن الربح لصاحب المال ١٣٨ | ﴿ حكم رسول الله ﷺ في الوكيل ير                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| فة                                               | ﴿ حكم رسول الله ﷺ في معان مختلا                            |
| ١٤٤                                              | ♦ نسب رسول الله ﷺ                                          |
| سله ولحده                                        | ﴿ ذَكَرَ مَا كَفَنَ فَيُهُ النَّبِي عَلِّكُمْ وَمَنْ غَمَّ |
| ١٤٨                                              | ﴿ الحَاتَمَةُ                                              |
| 100                                              | ♦ فهرس الموضوعات                                           |





شائف: ۱۳۲۱۹۰۶۳ – ۱۷۲۱۹۰۶۳